

الملاكة المربية السيّعُودَية وَزَانَ النّعَلِم المَالِيّ الْمُعِيَّنُمُ الْمِلْمِيَّهُ المُلْاَئِيَةِ المُتَوَلِّمُ عَادَة البَحثُ المِسْلِمِيَّةِ وقع الإصدار (174)

سلسلة الرسائل الجامعية (١٣٤)

# المناب المحيدة المحيدة

لَا يِنْ يِعِوَانَ مِنْ يَعِيْ فِي بُنْ إِنْكِي أَنْ الْإِنْسِينَ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

تَحَقِيْقَ الرَّكُوَرِ حَبِّر لِالِسِّهِ فِي كُيِّرَمِرِ فِي بِي مَا فِظِ

تنسين وَإِخرَاجِ فِرَيقَ مِن البَاحِثين بَكليَّةِ الْحِدَيْثِ الشَّرَفِيْ وَالدَّرَاسِيَاتِ الإِسِيلاميَّة بالجَامِعَة الإِسْلاميَّة

> المجلّدالشابع الصّدة ـ الطّيام (۱۵۳ ـ ۲۰۰۸) الطّبعَة الأوُك ۱۷۳۵ه/ ۲۰۱۶

## ح الجامعة الإسلامية ١٤٣٣ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

بن حافظ ، عبد الله بن محمد

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني (ت ٣١٦هـ). / عبد الله بن محمد بن حافظ - المدينة المنورة ، ١٤٣٣هـ

ص، ۲۲۶ سم ۲۲×۲۲ ریمك: ۲ – ۷۵۳ – ۹۹۲، – ۹۹۲ – ۹۷۸

۱- الحديث - مسانيد ۲- الحديث الصحيح أ.العنوان ديوي ۲۲۷.۱

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٧١٢

ردمك: ۱ – ۷۰۳ – ۲۰ – ۹۹۲۰ – ۸۷۶

أصل هذا الكتاب رسالة الماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير جيّد جدًّا

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوسرة

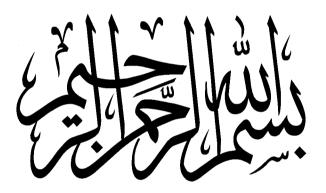



### باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ صلّى في الكسوف ثمان ركعات وأربع سجدات في ركعتين

۳۱۵۲ – حدثنا عبد الرحمن بن بشر (۱)، وعبد الرحمن بن منصور (۲)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (۳)، عن سفيان (۱) قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت (۵)، عن طاوس، عن ابن عباس، (رأن النبي شصلى في كسوف، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم سجد، وفي الأخرى مثلها),(۷).

<sup>(</sup>١) ابن الحكم العبدي، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، البغدادي، لقبه كُزْبُران بضم الكاف وسكون الزاي وضم الموحّدة.

<sup>(</sup>٣) هو القطان كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري كما سيأتي في ح(٢٥١٥).

<sup>(</sup>٥) تأتي ترجمته في ح(١٥١٥).

<sup>(</sup>٦) قوله «ثم قرأ ثم ركع» ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح: ٦٢٧/٢) كتاب الكسوف، باب: ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، ح٩٠٩ من طريق يحيى به، مثله.

وفي إسناد المصنف من فوائد الاستخراج ما يلي:

أ- التقى المصنف مع مسلم في: «يحبي»، وهذا «بدل».

ب- تساوى عددُ الرواة في الإسنادين، وهذه «مساواة».

ح- بيان المهمل في قوله: «حبيب بن أبي ثابت» حيث حاء في مسلم مهملاً.

ع الحدث المحد المحد المحد المحد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدث المحدث المحدث المحدث المحدد الم

واسحاق بن سَيَّار (٥) والصَّاغاني (٢)، وأبو أمية (٧) قالوا: حدثنا ثابت بن معمد العابد (٨)، حدثنا شفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن

وفيه من فوائد الاستخراج:

١ – زيادة قوله ((سجدتين)).

٢- التقى المصنف مع مسلم في سفيان وتساوى الإسنادان، وهذا بدل ومساواة.

- (٤) إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي.
- (٥) إسحاق بن سَيَّار بن محمد، أبو يعقوب النَّصيبي (ت٢٧٣هـ).
  - (٦) محمد بن إسحاق بن جعفر.
- (٧) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخُزاعي البغدادي الطَرَسُوسِي، بفتح الطاء والراء المهملتين والواو بين السينين المهملتين، الأولى مضمومة، والثانية مكسورة. انظر: الأنساب (٢٠/٤).
- (A) الكوفي، قال أبو حاتم: «صدوق»، وقال ابن عدي: «هو عندي ممن لا يتعمد

<sup>(</sup>١) ابن عبد الجيد الأنصاري مولاهم، أبو يحيى الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م): الزهري، وهو تصحيف، وأبو أحمد الزبيري هو: محمد بن عبد الله بن الزبير الأسلمي الكوفي، مات سنة ٢٠٣ ه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق سفيان به نحوه، كما تقدم في ح(٢٥١٣).

طاوس، عن ابن عباس، ﴿أَنَّ النبي اللهِ صلى حين انكسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، يقرأ في كل ركعة ﴿(١).

الكذب، ولعله يخطئ». وقال الذهبي: «صدوق»، وقال الحافظ: «صدوق زاهد يخطئ في أحاديث»، توفي سنة ٢١٥ هـ.

انظر: الجرح والتعديل (٢/٧٥٤)، الكامل لابن عدي (٢/ ٢٣٥)، الكاشف (٢/ ٢٨٣)، التقريب (٨٢٩).

(۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢/٧٢ كتاب الكسوف، باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، ح٨٠ ٩ - ٩٠٩)، وأبو داود (السنن ٢٩/١) كتاب الصلاة - باب من قال: أربع ركعات - ح(١١٨٣)، والنسائي (السنن ٣/١٢) كتاب صلاة الكسوف - ح(١٢٩/١)، وأحمد كتاب صلاة الكسوف - ح(٢١٤١)، وأحمد (المسند: ١/٥٢١، ٣٤٦)، والدارمي (السنن: ١/٣٤) كتاب الصلاة - باب الصلاة عند الكسوف - ح٢٥١، وابن خزيمة (الصحيح: ٢/٣١) كتاب الصلاة - باب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف - ح(١٣٨٥)، والطبراني (المعجم الكبير ١١/ ٥٠) والبيهقي (السنن الكبرى ٢/٧١) كتاب صلاة الخسوف - باب من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات.

جميعهم من طريق الثوري، به.

وكذلك أخرجه الترمذي (السنن ٢/٢٤) كتاب الصلاة - باب ما جاء في صلاة الكسوف - ح ٥٦٠، إلا أن في حديثه: «صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، ثلاث مرات، ثم سجد سجدتين، والأخرى مثلها».

والحديث أعله النقاد بالعلل الآتية:

الأولى: تدليس حبيب بن أبي ثابت، قال ابن حبان في صحيحه عن خبره (٩٨/٧): «ليس بصحيح لأن حبيباً لم يسمع من طاوس هذا الخبر». اه

وحبيب بن أبي ثابت قال عنه الحافظ في التقريب (١٠٨٤): «ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس». وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين كما في تعريف أهل التقديس (١٣٢)، ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق التي وقفت عليها.

وقد قال البيهقي: «وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أحده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس». السنن الكبرى (٣٢٧/٣).

وقد يحمل هذا الحبر على الاتصال لكونه في الصحيح، ولهذا قال ابن الملقن: «فلك أن تقول: حبيب هذا من الأثبات الأجلاء؛ فلعلَّ مسلماً ثبت عنده سماعه من طاوس». البدر المنير (مخطوط: ٢١١/٤).

العلة الثانية: الاحتلاف في سنده ومتنه.

قال البيهقي: «وقد روِّينا عن عطاء بن يسار، وكثير بن عباس، عن ابن عباس، عن النبي الله أنه صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان... وقد روى سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعاً». السنن الكبرى (٣٢٧/٣)

وأشار إلى هذا الشافعي رحمه الله حيث أبان أن ما جاء عن ابن عباس في صلاة الكسوف بالزيادة غلط، وأن المحفوظ عنه ما وافق رواية عائشة وأبي موسى الأشعري إذ رويا أن النبي على صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، كما في اختلاف الحديث (ص ١٩١) باب الخلاف في صلاة كسوف الشمس والقمر.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣٠٦/٣): «وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف، رواه وكيع عن الثوري، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن طاوس، عن النبي على مرسلاً، ووقفه ورواه غير الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، ولم يذكر طاوساً، ووقفه

ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس فِعْلَه، ولم يرفعه. وهذا الاضطراب يوجب طرحه، واختلف في متنه؛ فقوم يقولون: أربع ركعات، وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركعة، ولا يقوم بهذا الاختلاف حجَّة. ا ه

ومن الاختلاف على حبيب أيضاً قوله في آخر الحديث: «وعن عليٍّ مثل ذلك» كما في صحيح مسلم (٦٢٧/٢)، ومرة قال: «وعن عطاء مثل ذلك» كما عند النسائي (السنن ١٢٩/٣). ورواية عطاء ذكرها البيهقي كما سبق، ولفظها مخالف لرواية حبيب، فقول حبيب عقب روايته: «وعن عطاء مثل ذلك» صريح في عدم ضبطه للحديث، كما قال الغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداية (١٩٨/٤).

العلة الثالثة: محالفته للأكثر والأشهر في صفة صلاة الكسوف.

قال البيهقي رحمه الله -بعد أن أورد حديث جابر-: «من نظر في هذه القصة، وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر؛ علم أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله هي، وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار، وكثير بن عباس، عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير، عن حابر، عن النبي إنما صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعين، وفي أبي الزبير، عن حابر، عن النبي المناهي القمر آيتان من آيات الله لاتنخسفان علوت أحد ولا لحياته، دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه فخطب وقال هذه المقالة رداً لقولهم: «إنما كسفت لموته». وفي إتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين. اه. السنن الكبرى (٣٢٦/٣). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (١٨/١٨): «ومثل ما روى مسلم أن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (١٨/١٨): «ومثل ما روى مسلم أن النبي على صلى الكسوف ثلاث ركوعات، انفرد بذلك عن البحاري، فإن هذا ضعّفه حذاق أهل العلم وقالوا: إن النبي على لم يصل الكسوف إلا مرة

واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات، وأربع ركوعات إنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم.

ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة، وابن عباس، وابن عمرو، وغيرهم، فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث..» ا هـ.

و قد قال أبو عيسى الترمذي: «قال محمد -أي البخاري- أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات». العلل الكبير للترمذي - ترتيب أبي طالب القاضى (٢٩٩/١).

ولا يشكل على هذا ما رواه النسائي (السنن ١٣٥/٣) من طريق عبدة ابن عبد الرحيم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله على صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات.

لأن لفظة «في صفة زمزم» تفرد النسائي بذكرها عن شيخه عبدة، وقد قال ابن كثير: «تفرد النسائي عن عبدة بقوله: «في صفة زمنم» وهو وهم بلا شك فإن رسول الله الله الكسوف إلا مرة واحدة بالمدينة في المسجد، هذا هو الذي ذكره الشافعي، وأحمد والبخاري، والبيهقي، وابن عبد البر، وأما هذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدة بن عبد الرحيم هذا، فإنه مروزي نزل دمشق، ثم صار إلى مصر فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه الوهم لأنه لم يكن معه كتاب، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضاً بطريق آخر من غير هذه الزيادة».

وعرض هذا على الحافظ جمال الدين المزي فاستحسنه، وقال: «قد أجاد وأحسن الإنتقاد». زهر الربي على المحتبي (١٣٥/٣).

وذهب قوم إلى تصحيح هذا الحديث وحمله على تعدد الوقائع، منهم إسحاق بن

راهویه، وابن حزیمة، والخطابي، واستحسنه أبو بكر بن محمد بن المنذر.

وقد قال البيهقي عقب ذكرهم: «والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى...». معرفة السنن والأثار (٨٧/٣)

وبهذا قال ابن عبد البر وابن تيمية كما أسلفت، وحكى استحبابه عن أكثر أهل العلم، وتبعه ابن قيم الجوزية وهو الراجح في الحكم على هذا الحديث والله أعلم.

انظر: التمهيد لابن عبد البر (٣٠٥/٣)، مجموع الفتاوى (٢٥٩/٢٤)، زاد المعاد (٤٥٠/١).

وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج ما يلي:

١- بيان المهمل في ((سفيان) حيث جاء هنا مصرحاً بأنه الثوري.

٢ - قوله: «يقرأ في كل ركعة» زيادة ليست في حديث مسلم.

٣- فيها أيضاً ما تقدم من البدل والمساواة.

باب ذكر الخبر المبين أن النبي كان رافعاً يديه قائماً في كسوف الشمس إلى القبلة يسبع ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى /(ل١٠٨/٢/) حُسرَ() عنها ثم صلى() ركعتين، ويدعو حتى /(ل١٠٨/٢/) حُسرَ فيهما سورتين

وهيب (°)، حدثنا أبو مسعود الحريري (۲)، حدثنا حيّان بن عمير (۷)، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «كنت يوماً أترامي (۸) بأسهمي، وأنا بالمدينة، فانكسفت الشمس فجمعت أسهمي، فقلت: ما أحدث رسول الله ويدعو في كسوف الشمس فقمت خلف ظهره فجعل يكبّر ويسبّح، ويدعو حتى حُسِر عنها فصلى ركعتين، وقرأ بسورتين» (۹).

<sup>(</sup>١) حسر: أي كشف عنها. انظر: النهاية (١ /٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) (م۲/۰۲/ أ).

<sup>(</sup>٣) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، لقبه عارم.

<sup>(</sup>٥) ابن خالد بن عجلان الباهلي، مولاهم، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن إياس الجريري البصري.

<sup>(</sup>٧) الجريري. انظر: تهذيب الكمال (٢٧٤/٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل ونسخة (م): أترامى، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٩/٢) كتاب الكسوف - باب ذكر النداء بصلاة

وفي الحديث من فوائد الاستخراج:

1- التقى المصنف مع مسلم في الجريري، وهذه «مصافحة» وفائدته في علو الصفة، وذلك لأن مسلماً روى الحديث من طريق بشر بن المفضل، عن الجريري، فرواه المصنف من طريق وهيب عنه، وبشر توفي سنة ست أو سبع وثمانين ومائة، فهو متأخر الوفاة عن وهيب المتوفي سنة ١٦٥ هـ وقيل بعدها، وإن كان كلاهما سمعا من الجريري قبل اختلاطه.

انظر: تذكرة الحفاظ (٢٠٥/١، ٣٠٩)، تقريب (٧٠٣)، الكواكب النيرات (ص ١٨٩). ٢- قوله في آخر الحديث: «فقمت خلف ظهره» زيادة على لفظ مسلم رحمه الله تعالى

(١) انظر: سنن أبي داود (١/٥/١)، كتاب الصلاة، باب من قال: يركع ركعتين.

(٢) ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري.

(٣) ابن لاحق الرَّقاشي - بقاف ومعجمة - البصري.

الكسوف - ح٢٢/٩١٣، ٢٧ من طريق عبد الأعلى وبشر بن المفضل وسالم بن نوح، كلهم عن الجريري به، نحوه، وفي لفظ مسلم: «فنبذت أسهمي، وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله على».

الشمس، فقرأ سورتين، وركع ركعتين)(١).

۱۸ ۲۰۱۸ - حدثني (۲) المُرْتَـدِي (۳)، حدثنا المثنى بن معاذ (۱)، حدثنا بشر بن المفضل بإسناده مثله (۰).

۱۹ ۲۰۱۹ – حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (۲)، حدثنا داود بن معاذ (۷)، عن عبد الأعلى (۸) عن الجُريرِي، عن حَيَّان بن عُمَير، عن عبد الرحمن بن سمرة –وكان من أصحاب النبي الله على قال: «كنت أرمي بأسهم لي في حياة

انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢١٨٩/٤)، تاريخ بغداد (٥٤/٤)، الإكمال لابن ماكولا (٣١٣/٧)، الأنساب (٢٥٤/٥)، وتوضيح المشتبه (٢١٣/٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح ۲۲۹/۲ ح۹۱۳) من طريق بشر به، مثله، ولفظة «يقول» ليست في رواية بشر عند مسلم وأبي داود.

<sup>(</sup>٢) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) المَرْتُدِي: بفتح الميم وبالثاء المعجمة بثلاث: أحمد بن بشر بن سعد، أبو علي البغدادي، أثنى عليه عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، ووثقه ابن المنادي، توفي سنة ٢٨٦هـ.

<sup>(</sup>٤) المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق بشر بن المفضل كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم، بضم الميم وفتح السين المهملة بعدها لامِّ مشدَّدة، المصيصي.

<sup>(</sup>۷) داود بن معاذ العتكي، أبو سليمان، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات لابن حبان ((7.70))، تقذيب التهذيب الظر: (7.7/7).

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الأعلى البصري السامي -بالمهملة-.

<sup>(</sup>١) من قوله: ﴿إِذْ انكسفت، إلى ﴿ الله السَّقَطُ من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٩١٣، ح٢٦/٩١٣) من طريق عبد الأعلى به، ولفظه أتم.

### باب بيان الأمر بالصّدقة والعــتاقـة والدّعاء عند كسوف/<sup>()</sup> الشّمس، والصَلاة من حين تكسف حتى ينكشف عنها

• ٢٥٢ – حدثنا يونس بن عبد الأعلى (٢)، حدثنا ابن وهب (٣)، أنَّ مالكاً (٤) حدثه عن هشام بن عروة (٥)، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يُخسفان للموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبِّروا وتصدَّقوا، (٢).

(۱) (م۲/۲۲/ب).

والحديث في الموطأ (٦٨٦/١) كتاب الكسوف - باب العمل في الصلاة، ولفظه أتم (٥) ابن الزبير بن العوام الأسدى.

(٦) أخرجه مسلم (الصحيح ٢١٨/٢) كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف - ح ١٠٠، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢/٥١٦) كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف - ح ١٠٤٤، كلاهما من طريق مالك به مطولاً.

وفيه من فوائد الاستخراج:

١- التقى المصنف مع مسلم في مالك بن أنس، وهذا بدل ومصافحة.

<sup>(</sup>٢) ابن ميسرة - بفتح الميم وإسكان الياء المثناة التحتية وفتح السين المهملة - الصدفي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ونسخة (م): «أن مالك» والصّواب المثبت، وقد تكرّر هذا في عدّة مواضع، ضبّب النّاسخ في بعضها على «مالك» كما في حديث (٢٥٣٤) وما سيأتي من تلك المواضع لم أنبه عليه، وأثبته على الصّواب اكتفاءً بما قيّدته هنا.

ا ۲۵۲۱ حدثنا علي بن حرب المَوْصِلي<sup>(۱)</sup>، حدثنا عثّام بن علي بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر<sup>(۳)</sup>، عن أسماء قالت: «إن كنّا لنُؤمَر<sup>(۱)</sup> بالعتق عند الخسوف».

وفي هذا الحديث من فوائد الاستحراج:

١- التقى المصنف مع مسلم في هشام، وهذا «بدل».

٧- فيه بيان لفظ مالك حيث ساق مسلم الإسناد إليه، ولم يسق لفظه.

<sup>(</sup>١) الطائي.

<sup>(</sup>٢) عَثَّام - بفتح العين المهملة وتشديد الثاء المثلثة - ابن علي بن هُجَير - بجيم، مصغَّر - ، العامري الكلابي. تقريب (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) ابن الزبير بن العوام، زوج هشام بن عروة. تقريب (٨٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) في رواية يحيى بن الربيع، وموسى بن مسعود عند البخاري (الصحيح مع الفتح ١٧٨/٥) وكذلك رواية معاوية بن عمرو الآتية تصريحٌ بأن الآمر هو النبي ، وهذا مما يقوي أن قول الصحابي: «كنا نؤمر بكذا» في حكم المرفوع. انظر فتح الباري (١٧٩/٥)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٢٤/٢) كتاب الكسوف - باب ما عرض على النبي الله من أمر الجنة والنار - ح٥، ١٢، ١٢، ١٢ من طريق هشام بن عروة، به. وجميع ألفاظ الحديث عند مسلم التي بهذا الإسناد ليس فيها هذا اللفظ، وهو في البخاري (الصحيح مع الفتح ١٧٩/٥) كتاب العتق - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات - ح، ٢٥٢ من طريق عثّام به، نحوه. ولفظ المصنف طرف من حديث أسماء رضي الله عنها التي روت قصة كسوف الشمس. وانظر: الفتح حديث أسماء رضي الله عنها التي روت قصة كسوف الشمس. وانظر: الفتح

٢٥٢٢ حدثنا الصَّاغاني، حدثنا معاوية بن عمرو(١)، ح

وحدثنا أبو داود السجستاني<sup>(۱)</sup>، حدثنا —يعني:<sup>(۳)</sup> زهير بن حرب<sup>(۱)</sup> – حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن هشام<sup>(۰)</sup>، عن فاطمة<sup>(۱)</sup>، عن أسماء<sup>(۱)</sup> قالت: «كان النبي الله علي يأمر بالعتاق في صلاة الكسوف»<sup>(۱)</sup>.

٢- تساوى عدد رواة الإسنادين، فهذه «مساواة».

٣- قولها رضي الله عنها: ((إن كنا لنؤمر...) من زيادات المصنف.

٤- بيان المهمل في ﴿فاطمة ﴾ عند مسلم.

<sup>(</sup>١) ابن المُهَلَّب -بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام- الأزدي المَعْني.

<sup>(</sup>٢) السنن (٧٠٣/١) كتاب الصلاة، باب العتق في صلاة الكسوف ح١١٩٢.

<sup>(</sup>٣) قوله: يعني ليس في إسناد أبي داود، ولا معنى له إلاباعتبار ذكر زهير بكنيته: أبو خيثمة.

<sup>(</sup>٤) أبو خيثمة النسائي.

<sup>(</sup>٥) هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٦) فاطمة بنت المنذر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ونسخة (م): «أمها» وقد ضبّب فوقها في الأصل، وصُوِّب في حاشيته «أسماء»، وذلك لأن أم فاطمة هي: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأسماء بنت أبي بكر الصديق حدة لأبوي: هشام، وفاطمة ابنة عمه، فالصواب المثبت والله تعالى أعلم. انظر: تهذيب الكمال (٢٦٥/٣٥)

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٢٣٢/٢) كتاب الكسوف، باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، ح١٠٥٤، وأيضاً أخرجه في (١٧٨/٥) كتاب العتق، باب ما

ابن الوهاب ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن عبد الخيد الثقفي، حدثنا أيوب (٢)، عن أبي قِلابة (٣)، عن النعمان بن بشير قال: (ركسفت الشمس على عهد رسول الله هي، فكان يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انجلت)، (١).

كلهم من طرق عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير ، وبعضهم يزيد على بعض، وهذا الحديث مُعَلُّ الإسناد والمتن.

فأما الإسناد: فإنه من طريق أبي قلابة عن النعمان هم، وأبو قلابة لم يسمع من النعمان بن بشير، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في مراسيله (٩٦) حيث قال: «قال أبي: أبو قلابة عن النعمان بن بشير، قال يحيى بن معين: هو مرسل، قال أبي: قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير، لا أعلمه سمع منه».

وبهذا أعل البيهقي هذا الحديث، واستدل على ذلك بما رواه الإمام أحمد في المسند

يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات، ح١٩٩ من طريق زائدة به، نحوه.

<sup>(</sup>١) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح البغدادي، صاحب الشافعي.

<sup>(</sup>٢) أيوب بن أبي تميمة: كيسان السحتياني، البصري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن زيد الجَرْمي، بجيم ثم راء ساكنة، أبو قِلابة، بكسر القاف البصري.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من زيادات المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن ٧٠٤/١) كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين، ح١٩٣، والنسائي (السنن ١٤١/٣) ١٤٣٠) كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف، ح١٤٨٠، ١٤٨٨، ١٤٨٩، وابن ماجه (السنن ١/١٠٤) كتاب الكسوف، باب ما جاء في صلاة الكسوف ح٢٦٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٠٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢٣٢/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٣٣/٣) والمعرفة (٧٨/٣).

# الدوري، حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن أبي بكير (١)، ح

(۲۲۷/٤) عن أبي قلابة، حيث قال فيه: «عن رجل عن النعمان بن بشير».

وقد اختلف على أبي قلابة فيه من وجه آخر، وهو ما رواه النسائي (السنن ١/ ٢٠١)، وأبو داود (السنن ١/ ٧٠١) من طريق قتادة وأيوب، عن أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي.

فمرة جعله من مسند النعمان، وفي الأخرى جعله من مسند قبيصة.

وأما الاضطراب في المتن:

ففي رواية: «فكان يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها حتى انحلت» كما هي رواية المصنف وأبي داود.

وفي رواية للنسائي (١٤١/١): «فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة»

وفي أخرى له أيضاً (٣٣٠/١) وللحاكم: «فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمراً». وعند ابن ماجه وأحمد: «فلم يزل يصلى حتى انجلت».

وفي رواية للطحاوي (٣٣٠/١): «فكان يركع ويسجد»، وفي رواية: «كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين»، وفي رواية له أيضاً: «فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت».

وهذا اضطراب شديد أشار إليه البيهقي رحمه الله كما في المعرفة (٧٨/٣)، وهو مع ذلك مخالف للأكثر والأشهر في صفة صلاة الكسوف كما تقدم بيانه في الحديث رقم (٢٥١٥) في العلة الثالثة.

ولذا ضعَّف الشيخ الألباني هذا الحديث وشواهده، كما في إرواء الغليل (١٣٠/٣). (١) الكرماني نزيل بغداد. وحدثنا إسحاق بن سَيَّار (۱)، حدثنا معاوية بن عمرو، قالا: حدثنا زائدة، ح

وحدثنا علي بن حرب، حدثنا الأشيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا شيبان جميعاً، عن زياد بن عِلاقَة<sup>(۱)</sup> قال: سمعت المغيرة بن شعبة /(ل١٠٩/٢/ب) قال: «انكسفت الشمس لموت<sup>(١)</sup> إبراهيم، فقال النبي على: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلُوا حتى تنكشف» (٥).

<sup>(</sup>١) ابن محمد، أبو يعقوب النصيبي.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن موسى.

<sup>(</sup>٣) زياد بن عِلاقة الثعلبي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) اللام ليست للتعليل، والمراد: عند موت إبراهيم. انظر معاني اللام الجارّة في مغني اللبيب (ص ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠/٢) ح ٢٩/٩١٥ من طريق زائدة به، مثله، وفي إسناده مصعب ابن المقدام، ومصعب هذا تكلم فيه بعضهم حيث نقل الحافظ في تهذيب التهذيب (١٦٦/١٠) تضعيف الساجي لحديثه، وقول الإمام أحمد: كان رجلاً صالحاً، رأيت له كتأبا فإذا هو كثير الخطأ، ثم نظرت في حديثه فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوري، لذا قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. تقريب (٢٩٦٦)، ومتابعة يحيى بن أبي بكير، ومعاوية بن عمرو عند أبي عوانة، وأبي الوليد عند البخاري تقوي رواية مصعب السابقة، وهذا يؤكد أن الإمام مسلماً إذا خرج عمّن تكلم فيه بنوع حرح إنما يخرج له على سبيل الانتقاء، فيروي عنه ما وافقه الثقات عليه، وكان من صحيح حديثه.

وهـذا لـفظ حـديث زائـدة، ولفـظ شـيبان مثلـه، ولم يـذكر حتـى تنكشف/(١).

والحديث متفقّ عليه أخرجه البخاري من طريق شيبان (الصحيح مع الفتح ٢١٢/٢) ح٣٤، وأيضاً من طريق زائدة كلاهما عن زياد عنه به (الصحيح مع الفتح ٢١٤/٠) ح٩٤/١.

وفي الحديث من فوائد الاستخراج:

١- متابعة يحيى بن أبي بكير، ومعاوية بن عمرو لرواية مصعب بن المقدام.

٢- التقى المصنف مع مسلم في الإسناد الأول في زائدة، وفي الآخر في زياد، وهذا فيه بدل ومساواة.

(۱) (م۲/۱۲/أ).

#### كتاب الاستسقاء

و ۲۵۲ حدث اأبو داود الحرّاني (۱)، حدث علي (۲۵۲ مدث الله علي (۲)، حدث الله على سفيان (۳)، حدثنا عبد الله بن أبي بكر (٤) قال: سمعت عباد بن تميم (٥) يحدث، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أُري النداء أنَّ رسول الله على خرج...، ح

وحدثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا المعلى بن منصور (۱)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت عباد بن تميم، عن عمّه (۷) قال: «خرج النبي النبي المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه وصلى ركعتين» (۸).

<sup>(</sup>١) سليمان بن سيف الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) هو ابن المديني. كما جاء في (الصحيح مع فتح الباري ٧٨/٢٥)

<sup>(</sup>٣) سفيان هو: ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، كما سيأتي مصرحاً به.

<sup>(</sup>٤) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) عباد بن تميم بن غَزِيَّة الأنصاري المازني، ثقة، وقد قيل إن له رؤية. تقريب (٣١٢٤)، الإصابة (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) الرازي.

<sup>(</sup>٧) عمه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازي، وهو ليس أخاً لأبي عباد، وإنما قيل له عمه لأنه كان زوج أمه، وقيل: كان تميم أخا عبد الله لأمه، أمهما أم عمارة نسيبة. انظر: التلخيص الحبير (١٠١/٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٢/١١/٢) كتاب الاستسقاء - ح٢/٨٩٤ من طريق ابن عيينة به،

### باب بيان وقت تحويل الرداء، وأن الإمام إذا أراد أن يدعو يحول ظهره إلى الناس، ويستقبل القبلة ويحوّل رداءه ويدعو، ثم يصلي ركعتين، ويجهر فيهما

٢٥٢٦ حدثنا عمر بن شبَّة (١)، حدثنا عبد الوهاب بن

مثله، وفي رواية سفيان عند مسلم أبحم اسم: عبد الله بن زيد، وهنا صرح به وهذا من فوائد الاستخراج.

وقوله في الإسناد: «الذي أري النداء» هو من كلام ابن عيينة كما نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله حيث قال بعد إخراجه للحديث: «كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان»، ولكنه وهم؛ لأن هذا: عبد الله بن زيد بن عاصم المازي - مازن الأنصار -، وتبعه النسائي أيضاً في قوله هذا.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٧٨/٢) كتاب الاستسقاء - باب تحويل الرداء في الاستسقاء - ح ١٠١٢، وسنن النسائي (٣/٥٥/١) كتاب الاستسقاء - باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء - ح ١٠٠٠. وسيأتي عند المصنف التصريح بأنه المازني قريباً، ووقع التصريح به عند مسلم ولكن من غير رواية ابن عينة.

وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه اتفقا في الاسم واسم الأب، والنسبة إلى الأنصاري، ثم إلى الخزرج، والصحبة والرواية، وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن، وحفيد عبد ربه من بلحارث ابن الخزرج. انظر: فتح الباري (٥٨١/٢)

(١) عمر بن شُبَّة النميري.

انظر: الإكمال (٣٣/٥)، والحديث في تاريخه (١٤٣/١).

عبد المجيد (١)، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو بكر بن محمد، أن عباد بن تميم أحبره، ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب الطائي قالا: حدثنا أنس بن عياض<sup>(۲)</sup>، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عباد بن تميم أخبره، أن عبد الله بن زيد أخبره «أن النبي شخرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما دعا –أو أراد<sup>(۳)</sup> أن يدعو/(ل۲/۹ ۱/۱).

٧٧٠ - حدثنا أبو داود الحرّاني، حدثنا يزيد بن هارون(١)، حدثنا

<sup>(</sup>١) ابن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن ضمرة الليثي المدني.

<sup>(</sup>٣) في (م): «وأراد». وهو كذلك عند مسلم وابن شبة.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٩٩/٢): الشك من الراوي، ويحتمل أنه من يحيى بن سعيد، فقد رواه السراج من طريق يحيى، عن أيوب عنه بالشك أيضاً، ورواه مسلم من رواية سليمان بن بلال عنه فلم يشك، فكأنه كان يشك فيه تارة، ويجزم به أحرى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢١١/٢) ح١٩٨٥ من طريق يحيى به، مثله، والحديث متفق عليه رواه البخاري (الصحيح مع الفتح ٥٩٨/٢) كتاب الاستسقاء، باب استقبال القبلة في الاستسقاء ح٨٢، ١ من طريق عبد الوهاب به، مثله.

وفي الإسناد بدل ومساواة حيث التقى المصنف مع مسلم في يحيى، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٦) السلمي مولاهم، الواسطي.

يحيى بن سعيد، حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عباد بن تميم أخبره أنه سمع عبد الله بن زيد، «أن النبي على خرج(١) بالناس إلى المصلی))، ح

وحدثنا عمّار بن رجاء (٢)، والصَّاغاني (٣) قالا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمّه ﴿أَن النبي ﷺ خرج إلى المصلى يستسقى، فاستقبل القبلة، وحوَّل رداءه (٤).

٢٥٢٨ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثني ابن أبي ذئب، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عباد بن تميم المازي، أنه سمع عمه -وكان من أصحاب النبي على ي يحول: «خوج رسول الله على يوماً يستسقى، فَحَوَّل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة، وحوَّل رداءه، ثم صلى ركعتين».

<sup>(</sup>۱) (م۲/۲۲/ب).

<sup>(</sup>٢) الإستِراباذي -بكسر الألف وسكون السين المهملة وكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وفتح الراء والباء الموحدة بين الألفين، وفي آخرها الذال المعجمة-

انظر: الأنساب: (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق يحيى به، نحوه. وقوله: «خرج بالناس» زيادة من فوائد الاستخراج.

قال ابن أبي ذئب في الحديث: قرأ فيهما -يريد الحهر-(١).

• ۲۵۳-حدثنا أبو داود الحرَّاني (°)، حدثنا أبو عاصم (۲)، عن ابن أبي ذئب بإسناده: «أن النبي و خرج يستسقي، فاستقبل القبلة وحوَّل رداءه، وصلى ركعتين يجهر فيهما بالقرآن» ((ل۲/۱۱/ب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح ۲۱۱/۲) ح٤/٨٩٤ من طريق ابن وهب عن يونس به، نحوه. وقول ابن أبي ذئب ليس في مسلم، فهو من زيادات المصنف وفوائد استخراجه.

والحديث متفق عليه رواه البخاري في مواضع منها في (٩٧/٢) باب كيف حول النبي والله الناس - ح١٠٢٥ من طريق ابن أبي ذئب به، نحوه.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عمرو القيسي، العقدي.

<sup>(</sup>٣) الجَرْمي - بفتح الجيم وسكون الراء - أبو يزيد الموصلي. انظر: الإكمال (١٠٣/٣). وكلمة «يعني» ساقط من نسخة (م)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق الزهري به، نحوه. كما تقدم، وليس عنده الجهر بالقراءة، وهذا من زيادات المصنف وفوائد استخراجه.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن سيف الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) الضحاك بن مخلد النبيل البصري.

<sup>(</sup>V) تقدم تخريجه في الحديث الماضي.

٣٠٠ - حدثنا السُّلَمِي (١)، حدثنا عبد الرزاق (٢)، عن معمر (٣)، عن الزهري عن عباد بن تميم، عن عمّه قال: «خرج النبي الله بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رداءه، واستسقى، واستقبل القبلة» (١).

وروايته هنا عن الزهري وحديثه عنه مستقيم، وعبد الرزاق من المتقنين عنه، ففي روايته متابعة ليونس وابن أبي ذئب كما تقدم.

انظر: شرح علل الترمذي (٧٠٦/٢)، تحذيب التهذيب (١٠٤/١ - ٢٤٥).

- (٤) أخرجه مسلم من طريق الزهري كما تقدم في ح٢٥٢٨.
- (°) خَلِيِّ بوزن عليِّ بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام المخففة الكلاعي، أبو الحسين الخمصي. انظر: الإكمال (١١٣/٢).
  - (٦) ابن أبي حمزة: دينار القرشي مولاهم، الحمصي.
    - (۲/۲۲/۱). (۲/۲۲/۱).

<sup>(</sup>١) أحمد بن يوسف الأزدي النيسابوري.

<sup>(</sup>۲) انظر: مصنفه (۸۳/۳).

<sup>(</sup>٣) معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري، نزيل اليمن، ثقة فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا ما حدث به بالبصرة. تقريب (٦٨٠٩).

فقام فدعا الله قائماً، ثم توجُّه قِبَلَ القبلة وحوَّل رداءه واستسقى (١).

۳۳۳-ز-حدثنا إسماعيل القاضي (۲)، حدثنا إبراهيم بن حمزة (۳)، حدثنا عبد العزيز بن محمد (٤)، عن عُمَارة بن غَزيَّة (٥)، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد قال: (راستسقى رسول الله وعليه خميصة (٦) سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه)(٧).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه في الذي قبله، وقوله: «فدعا الله قائماً» زيادة ليست عند مسلم في روايته من طريق الزهري، وهي عند البخاري وبَوَّب بها. انظر: الصحيح مع الفتح (٩٥/٢) ح٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم، الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن محمد الأسدي أبو إسحاق الزبيري.

<sup>(</sup>٤) الدَّراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٥) عُمارة بن غَزِيَّة - بفتح أوله، وكسر الزاي تليها مثناة من تحت مشددة مفتوحة - ابن الحارث الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال (٢١/ ٢٥٨)، توضيح المشتبه (٢٥/٦).

 <sup>(</sup>٦) (الخميصة: ثوب خَرِّ أو صوف مُعْلَم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت لباس الناس قديماً، وجمعها خمائص. النهاية (٨٠/٤).

وانظر: غريب الحديث للهروي (١٣٨/١).

<sup>(</sup>۷) هذا الحديث من زوائد المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن ٦٨٨/٢) كتاب الصلاة - باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها - ح١١٦٤، والنسائي به، نحوه (السنن ٦/٣٥) كتاب الاستسقاء - باب الحال التي يستحب للإمام أن

### باب الدليل على أنَّ النبي ﷺ استسقى ووجـهه إلى الناّس، ثم حوّل وجهه إلى القبلـة، ودعـا بعدُ

\* ۲۵۳٤ – أخبرنا يونس بن عبد الأعلى (۱)، حدثنا ابن وهب (۲)، أنَّ مالكاً (۳) حدَّثه عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد الأنصاري يقول: «خرج رسول الله السي المصلى فاستسقى، وحوّل رداءه حين استقبل القبلة» (۱۱۰/۲ /۱).

يكون عليها إذا خرج - ح١٥٠٧، وأحمد في مسنده (٤١/٤)، وابن خزيمة (الصحيح عليها إذا خرج - ح١١٨٧)، ومن طريقه ابن حبان (الصحيح مع الإحسان ١١٨/٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١٤١)، والحاكم في المستدرك (٣٢٧/١)، والبيهقي في سننه الكبرى (٣١/٥) كتاب الاستسقاء - باب كيفية تحويل الرداء. كلهم من طرق عن عبد العزيز الدراوردي، عن عمارة بن غَزيَّة عنه به.

وقال الحاكم: «قد اتفقا على إحراج حديث عباد بن تميم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهو صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي.

وقال ابن دقيق العيد في الإلمام: «على شرط الشيخين». التلخيص الحبير (١٠٧/٢). لكن الإسناد فيه الدراوردي وهو صدوق، وعمارة بن غزية قال فيه ابن حجر: «لا بأس به» فالإسناد حسن، وتحويل الرداء ثابت في الصحيحين كما تقدم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الصدق.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ (١٩٠/١) كتاب الاستسقاء - باب العمل في الاستسقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم. (الصحيح ٢/١١/) كتاب الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، ح١/٨٩٤

### باب صفة رفع اليندين في دعاء الاستسقاء

۳۵۳۵ – حدثنا يونس بن حبيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۲)</sup>، حدثنا شعبة، عن ثابت<sup>(۳)</sup>، قال: سمعت أنساً يقول: «كان رسول الله ﷺ يرفع يديه في الدُّعاء حتى يُرى بياض إِبْطَيْه».

قال شعبة: فذكرت ذلك لعلي بن زيد (٤) فقال: إنما ذاك في الاستسقاء، قلت: أسمعته من أنس؟ قال: سبحان الله! (٥).

٣٥٣٦ حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو زيد الهروي(١)، حدثنا شعبة،

من طريق مالك به، مثله.

<sup>(</sup>١) ابن عبد القاهر، أبو بشر الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، والحديث في مسند أبي داود الطيالسي (ص ٢٧٢، ح٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) ابن أسلم البناني.

<sup>(</sup>٤) على بن زيد بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، البصري، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ضعفه ابن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، توفي سنة ١٣١ هـ، وقيل قبلها.

انظر: تاريخ ابن معين (٢٧/٢)، والطبقات (٢٥٢/٧)، تحذيب الكمال (٢٥٢/٧)، التقريب (٤٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢١٢/٢) كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، ح٥/٨٩٥ من طريق شعبة به، نحوه. وقول شعبة ليس في رواية الصحيح.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن الربيع العامري.

عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك قال: «كان رسول الله ﷺ يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بياض إِبْطَيْه» (١٠).

٣٧٧ - حدثنا الصَّاغاني، حدثنا عبد/(٢) الوهاب بن عطاء (٣)، عن سعيد بن أبي عروبة (٤)، عن قتادة، عن أنس قال: ((كان رسول الله الله الله الله عند بن أبي عروبة في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء؛ فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إِبْطَيْه،)(٥).

٣٥٣٨ حدثنا سهل بن بحر الجُنْدَيْسابوري (٢)، حدثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) (م۲/۲۳/ب).

<sup>(</sup>٣) الخفَّاف، بخاء معجمة وفاءين.

<sup>(</sup>٤) اليشكري مولاهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٢٦) كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين في الدعاء، حرحه مسلم (الصحيح مع الفتح ٢/٠٠٠) كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، ح٣١٠) كلاهما من طريق سعيد به، مثله.

وفي الإسناد من فوائد الاستخراج بيان المهمل في رواية مسلم، وهو سعيد بن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٦) أبو محمد القناد، والجُنْدَيْسَابُوري - بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين، وفتح السين بعدها الألف والباء المنقوطة بنقطة بعدها واو وراء مهملة - هذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز، وهي بخوزستان، يقال لها: جنديسابور.

انظر: الأنساب (٩٤/٢)، ومعجم البلدان (١٩٨/٢).

رُشَيد (۱)، حدثنا أبو عبيدة -واسمه: مُجَّاعة -(۲)، عن قتادة، عن أنس أنَّ النبي ﷺ قال: فذكر مثله.

۲۰۲۹ – حدثنا أبو أمية (٣)، وأبو بكر الرازي (٤)، قالا: حدثنا حجاج بن منهال (٥) حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس (أنَّ رسول الله الله الأرض حتى رئي (٢) بياض إِبْطَيْه،).

وقال أبو بكر: ((حتى رأيت بياض إِبْطَيْه))(٧).

• ٤ • ٢ - حدثنا مهدي بن الحارث (^)، حدثنا موسى (٩)، حدثنا

<sup>(</sup>١) أبو عبد الرحمن الجُنْدَيسابوري.

<sup>(</sup>٢) مُجَّاعة - بتشديد الجيم - بن الزبير الأزدي البصري الجنديسابوري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٤) الفضل بن عباس الصائغ، المعروف بِفَضْلَك.

<sup>(</sup>٥) الأنماطي، أبو محمد السلمي -مولاهم- البصري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (م): «يُري».

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٢٢) كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، ح٦٨٩٦ من طريق حماد به، نحوه. وليس في روايته من طريقه عند مسلم ذكر الإبطين.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته، وقد روى عنه أبو عوانة أيضا في ح٢٥٤٩، ح٢٨٣٩ ويحتمل أن يكون هو «مهدي بن الحارث بن مرداس العرعري العصار الجرجاني...» هكذا نسبه السهمى في ذكره علماء جرجان. انظر: تاريخ جرجان ص ٤٧٦.

<sup>(</sup>٩) يحتمل أن يكون ابن إسماعيل المنقري مولاهم التبوذكي، أو موسى بن داود الضبي إذ

حماد بن سلمة بإسناده /(ل١١١/ب) مثل حديث أبي أمية (١).

١٤٥٢ - حدثنا عباس الدوري(٢)، حدثنا الأسود بن عامر (٣)، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك ﴿أَنَّ النبي عَلَيْ استسقى، فدعا بظهور كفيه)).

كلاهما قد رويا عن حماد بن سلمة، ولم يظهر لي أيهما المراد، والأول ثقة، والثاني صدوق له أوهام كما قال ابن حجر في تقريبه (٦٩٤٣)، (٦٩٥٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم في ح٧٥٤٠ من طريق حماد.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد بن حاتم الدوري البغدادي الخوارزمي.

<sup>(</sup>٣) الشامي، أبو عبد الرحمن، لقبه: شاذان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كما تقدم في ح٢٥٤٠ من طريق حماد بن سلمة.

باب بيان الدعاء الذي دعا به (۱) النبي ﷺ في الاستسقاء، وإباحة الاستسقاء في الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وإباحة الدعاء لحبس المطر إذا كثر

<sup>(</sup>۱) في (م): «دعاه».

<sup>(</sup>٢) على بن حُجْر - بضم المهملة، وسكون الجيم - بن إياس السعدي.

<sup>(</sup>٣) ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) دار القضاء هي: دار كانت لعمر بن الخطاب، بيعت بعد وفاته في قضاء دينه، ثم صارت لمروان، وكان أميراً بالمدينة. انظر: النهاية (٧٨/٤)، مجمع بحار الأنوار (٢٩٠/٤)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٩١/٦).

<sup>(</sup>٥) (م٢/٣٢/أ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح ٢١٢/٢) كتاب الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء - حر. من طريق على بن حجر.

والبحاري (الصحيح مع الفتح ٥٨٩/٢) كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة - ح١٠١٤ من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن

مالكاً " حدَّته، عن شريك بن عبد الله بن أبي غر، عن أنس بن مالك أنّه مالكاً " حدَّته، عن شريك بن عبد الله بن أبي غر، عن أنس بن مالك أنّه قال: «جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله هلكت المواشي، وتقطَّعت ( السبل، فادع الله. فدعا رسول الله ، قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله فقال: فقال: يا رسول الله! تهدَّمت البيوت، وتقطَّعت السبل، وهلكت فقال: يا رسول الله! تهدَّمت البيوت، وتقطَّعت السبل، وهلكت المواشي. فقام رسول الله في فقال: اللهم على رؤوس الجبال، والآكام ( ) / ( ) / ( ) وبطون الأودية، ومنابت الشجر. فانجابت ( )

إسماعيل به مطوّلاً، وهو في جزء علي عن إسماعيل (٩٩/٢) ح٣٨٧ وفي الحديث بيان اسم ابن حجر عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>۱) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ (١٩٠/١) كتاب الاستسقاء - باب ما جاء في الاستسقاء.

<sup>(</sup>٤) في (م): «وانقطعت».

 <sup>(</sup>٥) قال البغوي: «هي التل المرتفع من الأرض» وقال ابن الأثير «الإكام بالكسر جمع أكمة، وهي الرابية، وتجمع الإكمام على أكم، والأكم على آكام».

انظر: تمذيب اللغة (٤٠٩/١٠)، شرح السنة (٢/٢٥٦)، النهاية (١/٩٥).

<sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البر: «انجياب الثوب: انقطاع الثوب - يعني الخَلِق - يقول: صارت السحابة قطعاً، وانكشفت عن المدينة كما ينكشف الثوب عن الشيء يكون عليه» وقال ابن الأثير: «انحاب السحاب، أي: ذهب وانكشف، وقيل: تقبَّض واجتمع، وهو

عن المدينة انجياب الثوبي(١).

2 2 0 7 - حدثني طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق المصري (۱)، حدثنا أبي، أخبرني الليث بن سعد (۱)، عن سعيد المقبري (۱)، عن شريك بن عبد الله، عن أنس بن مالك أنّه سمعه يقول: «بينا (۱) نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله الله يخطب، فقام رجل (۱) فقال يا رسول الله! تقطّعت السبل، وهلكت الأموال، وأجدبت البلاد، فادع (۱) الله أن

مطاوع جاب: إذا قطع وخَرَق، انظر: التمهيد (٦٧/٢٢)، منال الطالب (١١٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم في ح٢٥٤٢، من طريق شريك به، ولفظه أتم، وليس في لفظه: «فانحابت عن المدينة انجياب الثوب»، وهذه زيادة من فوائد الاستحراج.

<sup>(</sup>۲) الهلالي، كنيته أبو الحسن، ويلقّب بحَبَشي -بفتحتين-، وقيده الدارقطني بضم الحاء المهملة وسكون الموحَّدة، وصحَّح الأول ابن ماكولا، ولم أظفر بجرح أو تعديل فيه. انظر: المؤتلف والمحتلف (۹۲۹۲) الإكمال ۳۸۵۱)، توضيح المشتبه (۹۸/۲)، نزهة الألباب (۱۹۳/۱)، تاج العروس (۲۹۳/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن الفَهْمي المصري.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي سعيد: كيسان، أبو سعد المدني.

<sup>(</sup>٥) «بينا» أصله «بين» وأشبعت الفتحة، وقد تبقى بلا إشباع، ويزاد فيها «ما» فتصير «بينما»، وهي ظرف زمان فيها معنى المفاجأة. فتح الباري (٤١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) رجح الحافظ ابن حجر أنه: خارجة بن محصن الفزاري، وانظر حول ذلك: فتح الباري (٦/٢). ٥٨٦).

<sup>(</sup>V) من قوله: «يارسول الله» إلى قوله: «فادع» ساقط من (م).

يسقينا. قال: فرفع رسول الله الله الله عن المنبر حتى وسعنا اسقنا. قال أنس: فوالله ما نزل رسول الله الله عن المنبر حتى وسعنا معطر، وأمعطرت ذلك اليوم حتى الجمعة الأخرى. قال: فقام رجل - لا أدري هو الذي قال لرسول الله الله المتسق لنا أم لا؟ (١٠) فقال: يا رسول الله! تقطّعت السبل، وهلكت الأموال من كثرة الماء، فقال: يا رسول الله! تقطّعت السبل، وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادع الله أن يمسك عنّا الماء. فقال رسول الله الله الله موالله ما هو علينا، ولكن على رؤوس الجبال، ومنابت الشجر. قال: فوالله ما هو الا أن تكلّم (١٠) رسول الله الله الله الله الله على ما نسرى منه شيئاً "(١٠).

<sup>(</sup>١) الذي في صحيح مسلم (٦١٤/٢) قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرى.

<sup>(</sup>۲) (م۲/۶۲/ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/٤/٢) من طريق شريك به، نحوه، وفي لفظ المصنف من فوائد الاستخراج:

قوله: «حذاء وجهه» من زيادات المصنف، وهي عند النسائي (السنن ١٥٩/٣)، كتاب الاستسقاء، باب كيف يرفع، ح١٥١٥ من رواية شريك، من طريق عيسى بن حماد عن الليث عنه به، وعيسى ثقة. تقريب (٢٩١٥)، ومن زيادات المصنف أيضاً: قوله: «فوالله ما نزل رسول الله على ..... حتى الجمعة الأخرى»، وفي ذلك تفسير لقوله في الصحيح: «فوالله مارأينا الشمس سبتاً». وفيه وفي قوله: «فوالله ماهو إلا أن تكلم رسول الله على بيان سرعة إجابة الله لرسوله على.

وعوب بن حمید بن خرزاذ (۱)، حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب (۲)، حدثنا محمد بن فلیح بن سلیمان (۳)، عن عبد الله بن حسین بن (۱) عطاء بن یسار (۱)، عن داود بن بکر (۱)، عن شریك بن

(٢) المدني، نزيل مكة، وثقه ابن معين في رواية، وقال مرة: «ليس بثقة»، وكذا قال النسائي.، وقال البخاري: «لم نر إلا خيراً، هو في الأصل صدوق».، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: «ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء»، وقال ابن حجر: «صدوق ربما وهم» توفي سنة ٢٤١ ه.

انظر: الثقات (٢/٥/٦)، التعديل والتحريح للباحي (١٢٤٩/٣)، تحذيب الكمال (٣٢١/٣٢) تقريب (٧٨١٥).

(٣) الأسلمي أو الخزاعي، المدني، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: «ما به بأس، ليس بذاك القوي»، ووثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: «صدوق يهم».

انظر: الجرح التعديل (٩/٨٥)، الثقات لابن حبان (٧/٠٤)، تعذيب التهذيب (٤٤٠/٧) تقريب (٢٢٢٨).

- (٤) في (م): «عن عطاء» والصّواب المثبت، كما في الأصل، وهو كذلك في مصادر ترجمة عبد الله بن حسين.
- (٥) الهلالي المدني، ضعفه أبو زرعة، وقال البخاري: «فيه نظر»، وقال ابن حجر: «ضعيف» انظر: التاريخ الكبير (٧٢/٥)، الجرح والتعديل (٥/٣٥)، تقريب (٣٢٧٥)
  - (٦) ابن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>١) عثمان بن عبد الله بن محمد الأنطاكي.

**٢٤٤٦** أخبرنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد (٢)، حدثنا أبي (٣) قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال:

(۱) هذا الحديث من الزوائد، وقد أخرجه الترمذي (ترتيب العلل الكبير ۲۹۷/۱)، والطبراني في معجمه الأوسط (۱/۹) كلاهما من طريق محمد بن فليح.

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن الحسين إلا محمد بن فليح»، وعبد الله بن حسين ضعيف كما تقدم، وقد تفرد به.

وقد قال الترمذي بعد ذكر الحديث: «فسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، وعبد الله بن حسين منكر الحديث - أي لا تحل الرواية عنه -، روى مالك بن أنس أن النبي الله استسقى بقصته، وليس فيه هذا».

وقد تقدم ما أشار إليه البخاري رحمه الله برقم ٢٥٤٦ وما بعده، فالحديث ضعيف والله تعالى أعلم.

(٢) مَزْيَد، بزاي ساكنة، العُذْري - بضم المهملة، وسكون المعجمة - البيروتي، بفتح الموحدة وآخره مثناة، توفي سنة (٢٧٠ هـ).

انظر: توضيح المشتبه (۱/ ۲۷۷، ٦/ ۲۰۸، ۸/ ۱۱۹).

(٣) قال النسائي: «أثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن المبارك، قال: والوليد بن مزيد أحبّ إلينا من الوليد بن مسلم، لا يخطئ ولا يدلّس»، وقال أبو داود: «كان عالما بالأوزاعي»، توقيّ سنة (٢٧٠هـ).

انظر: تهذيب الكمال (٢٥٨/١٤)، شرح علل الترمذي (٧٣١/٢، تقريب (٧٤٥).

حدثني أنس بن مالك قال: «أصابت الناس سنة على عهد النبي والله الله الله على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا. قال: فرفع رسول الله يلي يديه، وما نرى في السماء قزعةً، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد ومن بعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الرجل الأعرابي، أو قام غيره، فقال: يا رسول الله! تهدّم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع رسول الله يليه يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا تمزّقت، حتى عارت المدينة مثل الجَوْبَة (١)، وسال الوادي وادي قناق (٢) – شهراً،

<sup>(</sup>۱) الحوبة: - بفتح الجيم وإسكان الواو والباء الموحدة - وهي الحفرة المستديرة الواسعة، وكل منفتق بلا بناء: حوبة، أي صار الغيم والسحاب محيطاً بآفاق المدينة. النهاية (۲/۰/۱)، شرح النووي علىصحيح مسلم (۹٤/٦).

<sup>(</sup>٢) وادي قناة: -بفتح القاف- واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة، وهو وادٍ فحل يستسيل مناطق شاسعة من شرق الحجاز، تصل إلى مهد الذهب جنوباً، وإلى أواسط حرة النار «حرة خيبر اليوم» شمالاً، وبينهما قرابة مائتي كيلاً، أما من الشرق فإنه يأخذ مياه الربذة ورحرحان والشقران على قرابة «٥٠١ كيلٍ» من المدينة، وله روافد كبار، وكان إذا سال قد يقطع الطريق عن المدينة من جهة نجدٍ شهراً أو نحوه.

انظر: معجم البلدان (٤٥٥/٤)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص٢٥٧).

ولم يجيء رجلٌ من ناحية من النواحي إلا حدَّث بالجود عنه(1).

۲۰٤۷ – تقة - (۲)، أخبرنا أحمد بن جميل المروزي - تقة - (۲)، حدثنا الله بن المبارك، أحبرنا الأوزاعي بإسناده مثله (۱).

وقال: (رحتى رأيت المطر يتحادر على لحيته)).

والراوي عن الأوزاعي في صحيح مسلم هو الوليد بن مسلم الدمشقي (توفي سنة ١٩٤ أو ١٩٥ هـ) وهو كثير التدليس والتسوية، من المرتبة الرابعة - كما في التقريب (٧٤٥٦) وتعريف أهل التقديس (١٧٠)- وقد عنعنه عن شيخه، ووقع تصريحه عند البخاري (الصحيح مع الفتح ٤٧٩/٢).

والوليد بن مزيد قد تابعه هنا، وهو متقدم الوفاة عن الوليد بن مسلم، وأثبت في الأوزاعي منه مع البراءة من التدليس والتسوية، وهذا علو صفة وعلق معنوي، وهو من فوائد الاستخراج. والله أعلم.

(٢) أبو يوسف نزيل بغداد، وثقه ابن معين، وقال فيه في سؤالات ابن الجنيد: «سمع من ابن المبارك وهو غلام، قال: كنت أسمع منه وأنا أرفع رأسي أنظر إلى العصافير».

ووثقه غير المصنف، عبد الله بن أحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه أبو حاتم: «صدوق»، وقال يعقوب بن شيبة: «صدوق، ولم يكن بالضابط».

انظر: سؤالات ابن الجنيد (٣٥٠)، الجرح والتعديل (٤/٢)، تاريخ بغداد (٧/٤)، لسان الميزان (٤٧/١).

(۳) (م۲/٤/۲).

(٤) أخرجه مسلم كما تقدم في ح٢٥٤٦ من طريق الأوزاعي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح ٦١٤/٢) كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح٩/٨٩٧، من طريق الأوزاعي به، نحوه، وسياق المصنف أتم.

۱۵٤۸ – حدثنا أبو إبراهيم الزهري<sup>(۱)</sup>، حدثنا عباس بن الوليد النَّرْسِي<sup>(۲)</sup>، ح

وحدثنا الصّاغاني، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النَّرْسِي، قالا: حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا عبيد الله -يعني: ابن عمر (٣) - عن ثابت /(ل١٢/٢/أ) قال: حدثني أنس بن مالك قال: «كان النبي الله يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس، فصاحوا، وقالوا: يا نبى الله! قحط (٤)

انظر: الجرح والتعديل (٢/٤/٦)، الثقات (٨/٠١٥)، سؤالات الحاكم للدارقطني (٢٥٩) تحذيب الكمال (٢١٤/٦)، الكاشف (٢/٣٥)، من تكلم فيه وهو موثق (٢١٤)، السير (٢/٢١)، الميزان (٣٨٦/٢)، تخذيب التهذيب (٥/٣٣)، توضيح المشتبه (٥/٨٩)، تقريب (٣١٩٣).

<sup>(</sup>١) أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٢) ابن نَصْر النَّرْسي -بفتح النون، وسكون الراء، وكسر السين المهملة - أبو الفضل البصري، ونرس لقبٌ لحدِّه نصر، لقبته النبط بذلك، لأنَّ ألسنتهم لم تكن تنطق به. وثقه الدارقطني، وابن قانع، وابن معين في رواية، وقال مرة: رجل صدق، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وكان علي بن المديني يتكلم فيه. ورمز له في الميزان: «صح»، ومرة قال: ثقة، وفي السير: الإمام الحجة، وقال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة، توفي سنة (٢٣٨ هـ).

<sup>(</sup>٣) ابن حفص العمري.

<sup>(</sup>٤) قحط المطر: يقال: قحِط المطر إذا احتبس وانقطع، وأقحط الناس إذا لم يمطروا، والقحط: الحدب؛ لأنه من أثره. النهاية (١٧/٤).

المطر، واحمرً (۱) الشجر، وهلكت البهائم، فادع الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال: وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فأنشأت سحابة، فانتشرت، ثم إنها أمطَرت، ونزل رسول الله في فصلى وانصرف. قال: فلم تزل تُمطِر إلى الجمعة الأخرى، فلما قام النبي في يخطب، صاحوا إليه، فقالوا: يا رسول الله! تهدمت البيوت، وانقطعت السبل، فادع الله أن يحبسها عنّا. قال: فتبسّم رسول الله في وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فتقشّعت عن المدينة، فجعلت تمطر حواليها، ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل (۲) (۳).

وقال عبد الأعلى: وإنما لمثل الإكليل.

<sup>(</sup>۱) احمرَّ الشجر: كناية عن يبس ورقه، وظهور عوده، وسنة حمراء أي: شديدة الجدب، لأن آفاق السماء تحمرُّ في سني الجدب والقحط. انظر: النهاية (۲/۸۳۱)، شرح النووي على صحيح مسلم (۲/۶۹).

<sup>(</sup>٢) الإكليل: العصابة التي تعمل على الرأس كالتاج، أي: صار السحاب حول المدينة كالإكليل حول الرأس. منال الطالب في شرح طوال الغرائب (١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٤/٢) كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، وهذا حرجه مسلم (الصحيح ٢٠/٨٩٢) كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، وهذا حرب ١٠/٨٩٧ من طريق عبد الأعلى النرسي به، مختصراً، وساقه المصنف تاماً، وهذا من فوائد الاستخراج. وقال عبد الأعلى في روايته كما في صحيح مسلم (٢١٥/٢): «فنظرت إلى المدينة وإنحا لفي مثل الإكليل» وما ذكره المصنف عنه هو في رواية غيره.

 $\mathbf{7887}$  حدثنا أبو داود السجستاني (۱)، ومهدي بن الحارث والا: حدثنا مسدَّد ( $\mathbf{7}$ )، حدثنا حماد بن زيد ( $\mathbf{1}$ )، ح

وحدثني أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد البغدادي بحمص، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب (٢)، عن أنس، ويونس بن عبيد (٧)، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: «أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله ، فبينا هو يخطب يوم (٨) جمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله! هلك الكراع (٩)، وهلك الشاء (١٠) فادع الله أن يسقينا.

<sup>(</sup>١) انظر: سننه (١/ ٦٩٤/) كتاب الصلاة -باب رفع اليدين في الاستسقاء- ح١١٧٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته وانظر ح(٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن درهم الأزدي.

<sup>(</sup>٥) في (م): ((عن عرة)) والصّواب المثبت، كما في الأصل.

<sup>(</sup>٦) البناني البصري. وشيخه هو أنس بن مالك 🖔.

<sup>(</sup>٧) الراوي عن يونس بن عبيد هو: حماد بن زيد. ويونس بن عبيد هو: ابن دينار العبدي، أبو عبيد البصري. انظر: تهذيب الكمال (٥١٧/٣٢)

<sup>(</sup>۸) (م۲/۵۶/ب).

<sup>(</sup>٩) الكُراع: - بضم الكاف - الخيل المربوطة للغزو. انظر: المجموع المغيث (٣٢/٣)، لسان العرب (٣٠٨/٨)، مجمع بحار الأنوار (٣٩٢/٤).

<sup>(</sup>١٠) الشاء جمع شاة، وأصل الشاة شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة، والجمع شياه بالهاء في

يديه (۱) فدعا. قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريخ ثم أنشأت سحاباً، ثم اجتمع ثم أرسلت عزاليها (۲)، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم تزل تمطر إلى الجمعة /(ل١٣/٢/ب) الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله! تهدّمت البيوت، فادع الله أن يحبسه. فتبسّم رسول الله الله على ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب تَصدّع حول (۱) المدينة كأنه إكليل) (١) ولا علينا. فنظرت إلى السحاب تَصدّع حول (۱) المدينة كأنه إكليل) (١) معمد بن إسماعيل

<sup>(</sup>۱) في (م): «يده».

<sup>(</sup>٢) عَزَالِيها: العزالي جمع عزلاء، وهو مَصَب الماء من الراوية والقربة، أي: فم المزادة، شبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. انظر: النهاية (٢٣١/٣)، لسان العرب (٤٤٢/٨).

<sup>(</sup>٣) في (م): «حوال».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كما تقدم (الصحيح ٢١٤/٢) من طريق ثابت عن أنس، مختصراً، وليس عنده رواية عبد العزيز بن صهيب؛ وهي عند البخاري. (الصحيح مع الفتح: ٢/٨٧٤) كتاب الجمعة، باب رفع اليدين في الخطبة ح(٩٣٢) مختصراً، وتاماً في (٦/ ٢٠٨) كتاب المناقب، باب علامات النبوة ح(٣٥٨٢)

وقوله «فتبسم رسول الله ﷺ» من زوائد المصنف، إذ ليس في طرق مسلم من حديث أنس إثبات ذلك.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن أبي داود - سليمان -بن داود.

السُّلمي، قالا: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثني أبو بكر (۱)، عن سليمان (۲) قال: قال يحيى بن سعيد (۳): سمعت أنس بن مالك يقول: (أتى أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله على يوم الجمعة فقال: يا رسول الله! هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله على يدعو الله، فرفع الناس أيديهم مع رسول الله على يدعون، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله المشافر، ومنع الطريق» (٥).

<sup>(</sup>١) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي.

<sup>(</sup>٢) ابن بلال التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي.

<sup>(</sup>٤) لَثِقَ: - بلام مثلثة - اللثق: البلل، يقال: لَثِق الطائر، إذا ابتلَّ ريشه، ويقال: الماء والطين لَثِقُ أيضاً. انظر: أعلام الحديث (٦/١)، النهاية (٢٣١/٤)

<sup>(</sup>٥) حديث أنس اصله في الصحيحين كما سبق، وليس في طرق مسلم هذه الرواية وهي عند البخاري (الصحيح مع الفتح: ٢/ ٥٩٥) كتاب الاستسقاء، باب رفع الناس أيديهم مع الإمام ح(٢٠١٩) معلقة مجزوماً بها عن شيخه أيوب بن سليمان بإسناده إلى أنس الله قال: «أتى رجل أعرابي من أهل البدو...» فذكر مثل رواية المصنف.

وقد وصل هذا التعليق غير المصنف الإسماعيلي، وأبو نعيم، والبيهقي، كتاب الاستسقاء، باب رفع الناس أيديهم في الاستسقاء، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.

وانظر: السنن الكبرى (٣٥٧/٣)، الفتح (٢٠٠٠٢)، وتغليق التعليق (٣٩٢/٢)،

١٥٥١ حدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النضر(١)، ح

والحارثي<sup>(۲)</sup> حدثنا، قال: حدثنا أبو أسامة<sup>(۳)</sup> قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة<sup>(٤)</sup>، عن ثابت، عن أنس بن مالك بنحوه، وزاد: «فألَّف الله بين السحاب ومُلينا<sup>(٥)</sup>، حتى رأيت الرجل الشديد لتهمُّه<sup>(٢)</sup> نفسه أن<sup>(۷)</sup> يأتى أهله<sub>)</sub>(<sup>۸)</sup>.

وعمدة القاري (٣٥/٦).

(٥) في الصحيح: «ومكثنا»، قال النووي: هكذا ضبطناه: ومكثنا، وكذا هو في نسخ بلادنا، وحكى عن القاضي عياض أنه قد روي بأوجه أخرى، أحدها: ما في حديث المصنف، وقال: ولعل معناه: أوسعتنا مطراً.

انظر: شرح صحيح مسلم - للنووي (٦/٥٩١).

(٦) قال النووي (١٩٥/٦): «ضبطناه بوجهين، فتح التاء مع ضم الهاء، وضم التاء مع كسر الهاء، يقال: همَّه الشيء، وأهمه أي اهتمَّ له».

ومعناه: أي ثقل عليه الرجوع بواسطة كثرة المطرحتي أوقعه في الهَمِّ. (حاشية السندي على سنن النسائي ١٦٦/٣).

(٧) في (م): «إلى أن».

(٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٥١٦)، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح١١/٨٩٧ من طريق أبي أسامة به، مثله.

<sup>(</sup>١) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الحميد بن خالد الكوفي.

<sup>(</sup>٣) حماد بن أسامة الكوفي.

<sup>(</sup>٤) القيسي مولاهم.

قال: حدثني أسامة (٢)، أن حفص بن عبيد الله بن أنس حدثه، أنه سمع قال: حدثني أسامة (٢)، أن حفص بن عبيد الله بن أنس حدثه، أنه سمع أنس بن (٢) مالك يقول: (رجاء أعرابي إلى /(ل١١٣/٢/أ) رسول الله نقال: يا رسول الله! هلكت الماشية فادع الله أن يسقينا. قال أنس: فأنشأت سحابة (٤) مثل رجل الطائر، وأنا أنظر إليها، ثم انتشرت في فأنشأت سحابة (ث) مثل رجل الطائر، وأنا أنظر إليها، ثم انتشرت في السماء، ثم أمطرت فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي (٥) في الجمعة الأخرى فقال: يا رسول الله! هلكت الماشية، وسقطت البيوت، فادع الله أن يكشفها عنا. فقال رسول الله نقل: اللهم حوالينا ولا علينا. فرأيت السحاب يتمزّق كأنه المُلاء (٢) حين تطوى)(٧).

٢٥٥٣ حدثنا الحارثي، حدثنا أبو أسامة، ح

<sup>(</sup>١) ابن وردان العسقلاني.

<sup>(</sup>٢) ابن زيد الليثي، مولاهم.

<sup>(</sup>٣) (٩٢/٥٢/١).

<sup>(</sup>٤) في (م): «غمامة».

<sup>(</sup>٥) تقدم عن أنس الله عن ح٤٤٥٢ - أنه لم يعينه ولم يعلمه، وجزم به هنا، فلعل أنساً الله تذكره بعدما نسيه، أو نسيه بعد أن كان تذكره. انظر: فتح الباري (٥٨٦/٢).

<sup>(</sup>٦) المُلاء -بالضم والمد- جمع ملاءة، وهي الإزار والرَيَّطة، شبه تفرق الغيم، واحتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جمعت أطرافه وطوي. النهاية (٣٥٢/٤)

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح ٦١٥/٢) كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، ح٨٩٧ من طريق ابن وهب، به، ولفظه أتم.

وحدثنا الصّاغاني، حدثنا أبو النّضر، قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: ((إني لقائم عند المنبر يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله! حُبس المطر، هلكت المواشى، فادع الله أن يسقينا. فرفع يديه - فقال أنس: وما نرى في السماء سحابا - فألَّف الله بين السحاب ومُلينا، حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله(١)، ثم مطرنا أسبوعاً، فبينا رسول الله على يخطبنا الجمعة الثانية إذ قال أهل المسجد: يا رسول الله! تهدمت البيوت، واحتبست السُّفار، فادع الله أن يرفعها عنا. فدعا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، فتقوَّر (٢) ما فوق رؤوسنا منها حتى كأنا في إكليل يُمْطَر ما حوالينا(") ولا نُمْطَر (أ).

٢٥٥٤ - حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي(٥)، حدثنا يونس بن محمد (٢) حدثنا شيبان (٧)، عن /(ل١١٤/٢/ب) قتادة (٨)، قال:

<sup>(</sup>١) في (م): «إلى أن يأتي أهله».

<sup>(</sup>٢) فتقوَّر: أي تقطُّع وتفرَّق فرقاً مستديرة. النهاية (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) في (م): «يمطر حوالينا»

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الحديث مختصراً برقم (٢٥٥١) وسبق الكلام عليه في موضعه.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر بن أبي داود بن المنادي.

<sup>(</sup>٦) ابن مسلم البغدادي المؤدب.

<sup>(</sup>V) ابن عبد الرحمن التميمي النحوي.

<sup>(</sup>٨) ابن دعامة السدوسي.

حدَّث أنس بن مالك: «أن رجلاً نادى نبي الله على يوم الجمعة وهو يخطب الناس، فقال: يا نبي الله! قحط المطر. وذكر الحديث. وقال فيه: واطَّردت (۱) طريق المدينة أنهاراً، فما أقلعت إلاَّ ريَّت (۱)، فمطرنا حتى الجمعة المقبلة (۱). وقال فيه: فرأينا السحاب يتصدَّع (۱) عن المدينة يميناً وشمالاً. قال: فإنها لتمطر حول المدينة». (۱).

<sup>(</sup>١) اطرد الشيء: تبع بعضه بعضاً وجرى، واطّرد الماء إذا تتابع سيلانه. والماء الطّرد: الذي تخوضه الدواب لأنما تطّرد فيه وتدفعه إذا تتابع. انظر: لسان العرب (٢٦٨/٣)

<sup>(</sup>٢) ربَّت: من روي من الماء يروي ربَّاً، وسحابة روي: عظيمة القطر، شديدة الوقع، يريد بذلك تتابع السحب والمطركما في رواية الحديث الأحرى، والله أعلم.

انظر: اللسان (۱۳/ ۳٤٥ - ۳۵۰)

<sup>(</sup>٣) من قوله (روقال فيه) إلى قوله (رالمقبلة) لحق أثبت من حاشية الأصل، وليس في نسخة (م).

<sup>(</sup>٤) (م٢/٢٦/ب).

<sup>(</sup>٥) رواية قتادة عن أنس الله ليست عند مسلم، وقد أخرجها البخاري في صحيحه (الصحيح مع الفتح ٢/٠٩٥) كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء على المنبر، ح٥١٠١، من طريق الوضّاح اليشكري، به مطوّلاً ولم يذكر فيه قوله: «واطّردت طريق المدينة».

## باب ذكر الخبر المبين أن المطر رحمة، والترغيب في كشف الثوب عن رأسه وجسده عند المطر حتى يصيبه منه

• ٢٥٥٥ حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا خالد بن مخلد القطَواني (١)، ح

وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد (۱) الحكم (۱) وأبو أميَّة (۱) قال: حدثنا يحيى بن صالح الوُحَاظي (۵) قالا: حدثنا سليمان بن بلال (۱) قال: حدثنا جعفر بن محمد (۱) عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عائشة تقول: «كان رسول الله الله الحالات البرد والريح والغيم عُرِف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مُطِرت سُرِّي عنه وذهب ذلك عنه، قالت: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذاباً (۱) سُلِّط على أمتي، ويقول

<sup>(</sup>١) القطواني، بفتح القاف والطاء، أبو الهيثم البجلي مولاهم، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) كلمة ((عبد)) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٣) ابن أعين المصري الفقيه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٥) أبو زكريا الحمصي، الوُحاظي: بضمّ الواو -وقيل: بكسرها- وفتح الحاء المهملة، وفي آخرها الظاء المعجمة- نسبة إلى وحاظة بطن من حمير. الأنساب (٥٧٦/٥).

<sup>(</sup>٦) التيمي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٧) ابن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب، المعروف بالصادق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ونسخة (م) عذاب، والصواب المثبت كما في صحيح مسلم، لأنه خبر

إذا رأى المطر: رحمة )(١).

۲۰۰۲ – حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (۱)، حدثنا عبد العزيز الأويسي (۳)، حدثنا سليمان بن بلال بإسناده مثله (٤).

البراهيم بن مرزوق البصري، حدثنا كبّان بن مرزوق البصري، حدثنا حَبّان بن هلال (°)، حدثنا جعفر بن سليمان (۲)، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك (أنّ النبي کان إذا مطرت السماء خرج فحسر (۲) ثوبه عنه حتى يصيبه المطر، فقيل: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربّه).

<sup>(</sup>یکون) وهی هنا علی بابما ناقصة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح ۲۱٦/۲)، كتاب الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر، ح٩٩ من طريق سليمان بن بلال به، مثله.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسماعيل السلمي.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس، أبو القاسم المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) حَبَّان: بفتح الحاء المهملة، والباء المعجمة بواحدة، أبو حبيب البصري. ووقع في (م): «حيان» وهو تصحيف، والصواب ما في الأصل.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٦) الضُّبَعي البصري.

<sup>(</sup>٧) فحسر: أي كشف ثوبه. النهاية (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٢١٥/٢) كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في

مه ٢٥٥٨ – حدثنا الصَّاغاني (۱)، حدثنا عَقَّان (۲)، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت، حدثنا أنس بن مالك قال: «أصابنا / (ل٢/٤/١/أ) ونحن مع رسول الله شخصطر، فخرج رسول الله شخصطر ثوبه عنه حتى أصابه. فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟! قال: إنه حديث عهدٍ بربِّه، (۲)(٤).

الاستسقاء ح١٣/٨٩٧ من طريق جعفر بن سليمان به، نحوه.

ولفظ مسلم هو الآتي بعد هذا الحديث، وليس فيه «كان» الدالة على الاستمرار، وهذا من فوائد المستخرج.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) عَفَّان - بتشديد الفاء - بن مسلم الباهلي، الصفار البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) (م٢/٢٢/أ).

باب بيان ما يخاف من الريح إذا هبّت، وإيجاب التعوّد من شرّها، والسؤال من خيرها، والدليل على أنها من عند الله، ربما كانت رحمة وربما كانت نقمة، وأنّ النبي على كان يتغيّر لونه عند(۱) هبوبها فإذا جاء المطر سُرِي عنه

٩ ٥ ٥ ٧ - حدثنا أبو عمر الإمام (٢)، حدثنا مخلد بن يزيد (٣)، حدثنا ابن جريج (٤)، عن عطاء (٥)، عن عائشة قالت: «كان النبي الله إذا رأى مَخيلة (٢) دخل وخرج، وأقبل وأدبر، وتغيّر وجهه وتلوّن، فإذا أَمْطَرت السماء سُرِّي عنه فعَرَّفَتْه عائشة بذلك، فقال رسول الله الله الدي لعله كما قال: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُستَقَيِلَ أَوْدِيَئِمٍ مَا أُواْ هَذَا عَارِضٌ مُطِرُنا ﴾، (١)(٨).

<sup>(</sup>١) كلمة: عند ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): أبو عمران، والصواب أبو عمر كما في الأصل وكتب التراجم، وكذا ذكره أبو عوانة في ح١١٤٩، ح١٥٩٣، وأبو عمر هو: عبد الحميد بن محمد بن المُستام —بضم الميم وسكون المهملة –، الحراني إمام مسجدها.

<sup>(</sup>٣) القرشي الحراني.

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٦) المَحيلة: موضع الخيل، وهو الظن، كالمَظِنَّة، وهي السحابة الخليقة بالمطر، والاحتيال أن يخال فيها المطر. انظر: النهاية (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٧) الأحقاف - الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٢١٦/٢) كتاب الاستسقاء، باب: التعوذ عند رؤية الريح

• ٢٥٦-حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (۱)، حدثنا حجاج (۲)، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قالت عائشة: «كان النبي النبي الذا رأى مَخيلة تغيَّر وجهه، وتلوَّن، ودخل وخرج، وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت السماء سُرِّي عنه، قالت: فذكرت ذلك له –الذي رأيت – فقال: وما يدريه لعله كما قال قوم (۱): ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِمٍ مَا لُوا هَذَا عَارِضَ مُعْلِرُنَا ﴾ الآية، (۱).

والغيم والفرح بالمطر، ح١٥/٨٩٩ من طريق ابن حريج، به، مطولاً.

<sup>(</sup>١) يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المِصِّيصي.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، مات سنة ٢٠٦ ه... وحجاج بن محمد من أوثق الناس في ابن جريج، ورواية مسلم عن ابن جريج من طريق ابن وهب، وقد قال ابن معين: عبد الله بن وهب ليس بذاك في ابن جريج، كان يستصغر. يعني أنه سمع منه وهو صغير.. فرواية المصنّف فيها متابعة لما رواه ابن وهب، وهذا من فوائد الاستخراج.

و أما ما ذكر عن اختلاطه فلا أثر له هنا لمتابعة مخلد بن يزيد له في الحديث المتقدم، وقد حكي عن ابن معين أن ابن حجاج منع أن يدخل عليه أحد بعد الاختلاط.

انظر: تهذیب الکمال (٥١/٥)، شرح علل الترمذي (٦٨٢/٢)، الکواکب النيرات (٤٥٦/)، تقریب (١١٣٥).

<sup>(</sup>٣) قوم عاد كما في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم كما تقدم.

۱ ۲۰۲۱ - حدث البن الجنيد (۱)، وأبو أمية قالا: حدث البو عاصم (۲)، ح

وحدثنا الصَّاغاني<sup>(۱)</sup>، حدثنا عثمان بن عمر<sup>(۱)</sup> كلاهما عن ابن جريج بإسناده نحوه<sup>(۱)</sup>.

رواه ابن وهب<sup>(۲)</sup> وقال فیه: ((کان رسول الله ﷺ إذا عصفت الریح قال /(ل۱۱۵/۲): اللهم إني أسألك خیرها، وخیر ما فیها، وخیر ما أُرْسِلَت به، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما فیها، وشرِّ ما أُرْسِلَت به». ثم ذكر مثله (۷).

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن الجنيد، الدقَّاق.

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن مخلد.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) ابن فارس العبدي، البصري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٧) كذا رواه مسلم في صحيحه كما تقدم، وما ذكره المصنف عن ابن وهب أخرجه الترمذي في السنن (٥/ ٤٦٩) كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا هاجت الريح، من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥٢١ ح ٩٤، ٩٤) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن جريج، به، مختصراً بذكر الدعاء فقط، ورواه ابن وهب عنه وجمع الروايتين في حديث واحد كما نبه لذلك المصنف رحمه الله تعالى.

٢٥٦٢ - أخبرنا (١) يونس بن عبد الأعلى (٢)، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث(٢)، أنَّ أبا النضر(٤) حدَّثه، عن سليمان بن يسار (٥)، عن عائشة أنما قالت: «ما رأيت رسول الله على مُسْتَجْمِعاً (١) ضاحكاً حتى أرى منه لَهْـوَاته<sup>(٧)</sup>، قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريـحاً عرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنَّ الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! قالت: فقال: يا عائشة! ما يؤمِّنُني أن يكون فيه عذاب، قد عُذِّب قومٌ بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: ﴿ قَالُوا هَنَا عَارِضٌ مُمُطِرْنَا ﴾ ، (^).

٢٥٦٣ - وحدثنا يوسف بن مُسَلَّم (٩)، حدثنا حجَّاج، عن ابن

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۲/ب)

<sup>(</sup>٢) الصّدفي المصرى.

<sup>(</sup>٣) ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٤) سالم بن أبي أمية التيمي المدني.

<sup>(</sup>o) الهلالي المدني، مولى ميمونة.

<sup>(</sup>٦) المستجمع: المجد في الشيء القاصد له. شرح مسلم - للنووي (١٩٧/٦).

<sup>(</sup>٧) اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية (٢٨٤/٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٦١٦/٢) كتاب الاستسقاء - باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر، ح٩٩ ١٦/٨٩ من طريق ابن وهب به، مثله.

<sup>(</sup>٩) يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المصيصى،

جريج قال: أخبرني زياد (۱)، عن ابن شهاب (۲)، أنه أخبره قال: أخبرني ثابت بن قيس (۳) –أحد بني (٤) زريق – أنَّ أبا هريرة قال: «أخذت الناسَ ريحٌ بطريق مكة وعمر بن الخطاب على حاج، فاشتدَّت. فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاً، فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك، فاستحششت راحلتي حتى أدركته، فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله على يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فلا تَسُبُّوها، وسلوا الله من خيرها، وعُوذوا بالله من شَرِّها» (٥).

بن سهل (۱)، ومحمد بن إسماعيل بن سهل المال وحمد بن إسماعيل بن سالم وعباس الدوري، وأبو أمية قالوا: حدثنا (۱) رؤح (۱) ((0,1) ((0,1))،

<sup>(</sup>١) ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٣) الزُّرقي، المدني.

<sup>(</sup>٤) في (م): «حدثني زريق»، والصواب المثبت كما في الأصل، وقد جاء مصرَّحاً به في المعرفة والتأريخ للفسوي، وبنو زريق بطن من الأنصار يقال لهم: بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك. انظر: المعرفة والتأريخ للفسوي (٣٨٢/١)، الأنساب (١٤٧/٣).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٦) ابن قادم، الرّمْلي.

<sup>(</sup>V) الصائغ الكبير، أبو حعفر البغدادي.

<sup>(</sup>٨) في (م): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٩) ابن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري.

أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ابن شهاب أخبره بإسناده مثله(١).

و۲۰۲-حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، وأبو حميد (۲) قالا: حدثنا حكيًا جن محمد، قال: أخبرني شعبة (۳)، عن الحكم (٤)، عن محمد،

(۱) هذا الحديث من زوائد المصنف، وقد أخرجه أبو داود (السنن: ٥/٣٦٨) كتاب الأدب - باب: ما يقول إذا هاجت الريح - ح٧٩،٥، وابن أبي شيبة في المصنف (٣١/٧) كتاب الدعاء - باب: ما يدعى به للريح إذا هبت، ومن طريقه ابن ماجه (السنن: ٢٢٨/٢) كتاب الأدب - باب: النهي عن سب الريح - ح٧٢٧، والسنن: ٢٢٨/٢) كتاب الأدب الأدب المفرد (فضل الله وأحمد في المسند (٢/٠٥٠، ٢٦٧، ٣٣٤)، والبخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: ٣٥٣/١)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/٢٨١)، والحاكم في المستدرك (٤/٥٨١) وقال: وابن حبان في صحيحه (٢٨٧/٣)، والحاكم في المستدرك (٤/٥٨٥) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الذهبي: «صحيح». كلهم من طرق عن الزهري، عن ثابت بن قيس، عن أبي هريرة، وليس عند بعضهم قصة عمر هي.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ح ٩٣٩، ٩٣٠) من طرق عن ثابت وعمرو بن سليم الزرقي، وسعيد بن المسيب ثلاثتهم عن أبي هريرة رشي مرفوعا.

وقد قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٨/٤): «المحفوظ فيه: ثابت بن قيس» فالحديث صحيح - والله تعالى أعلم.

- (٢) عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المصيصي.
  - (٣) ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم.
- (٤) ابن عُتيبة، بالمثناة ثم الموحدة، مصغراً، الكندي الكوفي.
  - (٥) ابن حبر، أبو الحجاج المخزومي، مولاهم المكي.

ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه] (١) وسلّم قال: ((نُصرتُ بالصّبا وأُهْلِكت/(٢) عاد بالدَّبُور (٣)) (٤).

٣ ٢ ٥ ٢ - حدثنا عباس الدوري<sup>(٥)</sup>، حدثنا شبابة<sup>(٢)</sup>، ح وحدثنا أبو أمية<sup>(٧)</sup>، حدثنا محمد بن عرعرة<sup>(٨)</sup>، وأبو النضر<sup>(٩)</sup>، ح وحدثنا الربيع بن سليمان<sup>(١١)</sup>، حدثنا خالد بن عبد الرحمن<sup>(١١)</sup>، ح وحدثنا أبو قِـلابة<sup>(١٢)</sup>، حدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>۲) (م۲/۷۲/أ)

<sup>(</sup>٣) الدَّبُور: بالفتح، ريح تحب من المغرب، والصَّبا تقابلها من ناحية المشرق، وتسمى الصَّبا: الإِيْر، والأَيْر وهي ريح حارة. انظر: لسان العرب (٢٧١/٤)، وغريب الحديث للحربي (٢٧٤/٢) والنهاية (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٦١٧/٢) كتاب صلاة الاستسقاء - باب: في ريح الصبا والدّبور ح(٩١٧)، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢٠٤/٢) كتاب الاستسقاء -باب: قول النبي على: «نُصِرْتُ بالصبا» ح٣٥٠ كلاهما من طريق شعبة به، مثله.

<sup>(</sup>٥) عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي.

<sup>(</sup>٦) ابن سَوَّار المدائني، مولى بني فزارة.

<sup>(</sup>٧) مجمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٨) ابن البرنْد -بكسر الموحدة والراء وسكون النون- السامي-بالمهملة- البصري.

<sup>(</sup>٩) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد الجبار المرادي، المصري المؤذن، صاحب الشافعي.

<sup>(</sup>١١) الخُراساني، أبو الهيثم.

<sup>(</sup>١٢) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرَّقَاشي، أبو قلابة -بكسر القاف- البصري،

بشر بن عمر $^{(1)}$ ، قالوا: حدثنا شعبة، عن الحكم بإسناده مثله $^{(7)}$ .

يكني أبا محمد، وأبو قلابة لقب.

<sup>(</sup>١) ابن الحكم الزهراني، الأزدي، البصري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق شعبة كما تقدم.

## زيادات في الاستسقاء ما لم يخرجه مسلم رحمه الله في كتابه

<sup>(</sup>۱) ذكر الذهبي عن الدارقطني قوله فيه: «يضع الحديث»، ثم قال: «روى عنه أبو عوانة في الاستسقاء خبرا موضوعا». وقال الحافظ ابن حجر: «وهو صاحب رحلة الشافعي، طَوَّلًا وغَلَّه، وغالب ما أورده فيها مختلق». انظر: الميزان (۲۰۰/۳)، لسان الميزان (۳۳۸/۳).

<sup>(</sup>٢) من قوله: البلوي إلى الأنصاري ساقط من: (م).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته، وفي ذيل الميزان للعراقي (ص٣١٢) في ترجمة أبي محمد البلوي الراوي عنه: «له عن عمارة بن زيد عن مالك حديث».

<sup>(</sup>٤) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني. انظر: تهذيب الكمال (٨٨/٢).

<sup>(</sup>٥) ابن يسار المدني، المطلبي، مولاهم نزيل العراق.

<sup>(</sup>٦) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي وقاص الزهرية، المدنية.

 <sup>(</sup>٨) في (م): دهشاً، والصواب المثبت كما في الأصل، والدَّهس: ما سهل من الأرض ولم
 يبلغ أن يكون رملا. انظر: النهاية (٢/٥/٢).

وسبقه المشركون إلى القِلاب(١)، فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمون(٢)، فشكوا إلى رسول الله ﷺ، ونَجَم النَّفاق(٢)، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيًّا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لـقومه، فبلغ ذلك النبي على فقال: ﴿أَوَ قَالُوهِ الْعُسَى رَبِّكُمْ أَنْ يسقيكم)). ثم بسط يديه، وقال: ﴿﴿اللَّهُمْ جَلَّلْنَا ﴿ الْ سَحَأُبِا كَثَيْفًا ، قصيفاً (٥)، ذَلُوفاً (٢)، خلوفاً (٧)، ضحوكاً (٨)، زِبْرِجاً (٩)، تمطرنا منه،

<sup>(</sup>١) القلاب: جمع قليب، وهو البئر التي لم تطو. النهاية (٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ونسخة (م) ولعلّه من إجراء جمع المذكر السالم بحرى (عربون) في لزوم الواو والإعراب بالحركات.

<sup>(</sup>٣) نجم: ظهر، وخرج. النهاية (٧٤/٥).

<sup>(</sup>٤) المحلل: الذي يستر الأرض بالماء، والنبات الذي ينبت عنه، كأنه يكسوها به. كما يجلّل الفرس بجلاله. انظر: حلية الفقهاء (ص٩١). منال الطالب (ص١١).

<sup>(</sup>٥) القصف: بالكسر الدفع الشديد، ورعد قاصف: شديد الصوت. النهاية (٧٣/٤)

<sup>(</sup>٦) الدليف: يقال عُقَاب دلوف أي سريعة، والدَّليف: المشي الرويد إذا مشي وقارب الخطى. انظر: اللسان (١٠٦/٩).

<sup>(</sup>٧) الخَلْف: الاستقاء، وأخلفت القوم: حملت إليهم الماء العذب. انظر: لسان العرب (٨٨/٩).

<sup>(</sup>٨) يسمى انحلاء السحاب عن البرق ضحكاً. النهاية (٧٥/٣).

<sup>(</sup>٩) الزِّسرج: السحاب الرقيق فيه حمرة، وقيل: الخفيف الذي تسفره الريح. لسان العرب (۲/٥/٢).

رذاذاً(۱)، /(ل۱۱۲/۲) قِطْقِطاً(۱)، سَجْلاً (۱)، بُعاقاً (۱)، ياذا الجلال والإكرام،، فما ردَّ يديه من دعائه حتى أظلَّتنا (۱ السحابة التي وصف، تتلوَّن في كل صفة وصف رسول الله الله من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالضُّروب التي سألها رسول الله الله في فأنْعَم السيل الوادي، فشرب الناس من الوادي وارتووا، (۱).

٨٠٥٧-ز-أخبرني محمد بن حماد أبو عبد الله الطِّهْراني (٧) بمكة،

<sup>(</sup>١) الرّذاذ: أقل ما يكون من المطر، وقيل: السّاكن الدائم، الصغار القطر كأنه غبار، قال الأصمعي: «أخف المطر وأضعفه: الطّل، ثم الرّذاذ؛ والرّذاذ فوق القِطْقِط».

انظر: النهاية (٢١٧/٢)، لسان العرب (٤٩٢/٣).

<sup>(</sup>٢) القطقط: بالكسر، صغار المطر، وقيل غير ذلك. انظر: تاج العروس (٩/٥).

<sup>(</sup>٣) السحل: الصب، يقال: سحلت الماء سحلا إذا صببته صبّاً متصلا. النهاية (٣٤٤/٢).

<sup>(</sup>٤) البُعاق: بالضم المطر الكثير الغزير الواسع. انظر: النهاية (١٤١/١).

<sup>(</sup>٥) في (م): «أضللنا».

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ذكره ابن الملقن في البدر المنير (مخطوط: ٢٠٠٤/ب) ولم يعزه لغير أبي عوانة، وقال: «رواه أبو عوانة في صحيحه كذلك، قال: وهو مما لم يخرجه مسلم، أي وهو على شرطه» وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير (١٠٦/٢) إلى أبي عوانة أيضاً، وقال: «فيه ألفاظ غريبة كثيرة، وسنده واهي» اه.

وعلته عبد الله البلوي، وقد تقدم قول الذهبي فيه: «روى عنه أبو عوانة في الاستسقاء خبرا موضوعا». فإسناد المصنف واه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٧) في (م): «أبو عبيد الله» والمثبت ما في الأصل، وهو كذلك في مصادر ترجمته.

حدثنا السّندي سهل بن عبد الرحمن (١)، حدثنا  $(^{(1)})$  عبد الله بن عبد الله المديني -ويقال: [1] هو أبو أويس  $(^{(7)})$  عن ابن حرملة  $(^{(1)})$ ، عن سعيد بن

والطِّهْراني، بكسر المهملة وسكون الهاء، وفتح الراء، وفي آخرها النون، نسبة إلى طِهْران الرَّي عاصمة بلاد فارس. انظر: الأنساب (٨٦/٤)، تحذيب التهذيب (١٢٥/٩)، التقريب (٥٨٢٩) بلدان الخلافة الشرقية ص ٢٥٢.

(۱) ابن عبدویه الرازي، أبو الهیثم، قال فیه أبو حاتم: «شیخ». وقال السمعانی: «وكان من علماء أهل الحدیث» انظر: الجرح والتعدیل (۲۰۱/۱)، الأنساب (۳۲۱/۳).

(۲) (م۲/۸۲/ب)

(٣) أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني أخرج له مسلم متابعة والأربعة.

قال فيه ابن معين: «صدوق ليس بحجة»، وضعفه في رواية، وقال الإمام أحمد: «ليس به بأس» وقال أبو زرعة: «صالح صدوق، كأنه لين»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به، وليس بالقوي»، وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: «والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره والاحتجاج بما وافق الأثبات منها»، وقال ابن عدي: «وفي أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه، ومنها ما لا يوافقه عليه أحد، وهو ممن يكتب حديثه»، وقال الخليلي: «منهم من رضي حفظه، ومنهم من يضعفه وهو مقارب الأمر»، وقال فيه الحافظ: «صدوق يهم».

انظر: سؤلات أبي داود ص ٢٢٤، تاريخ الدوري (٣١٧/٢)، الجرح والتعديل (٩٢/٥)، المجروحين (٢٤/٢)، الكامل (٩٩/٤)، الإرشاد (٢٨٧/١)، تقذيب التهذيب (٢٨٠/٥).

(٤) عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سَنَّة -بفتح المهملة وتثقيل النون- الأسلمي، أبو حرملة المدين.

<sup>(</sup>١) ابن حزن القرشي المخزومي المدني.

<sup>(</sup>٢) من قوله: المديني إلى ابن عبد ساقط من نسخة: (م).

وأبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني، مختلف في اسمه، فقيل: بشير، وقيل: رفاعة الخواب الطر: الإصابة (١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٣) المِرْبَد: موضع يحفف فيه التمر، وتعلبه: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. انظر: النهاية (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «قال» إلى «أبي لبابة» ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١٣٧/١) من طريق أبي علي الرملي، حدثنا محمد ابن حماد الطهراني به، ثم قال: «ولم يروه عن حرملة إلا عبد الله بن عبد الله، تفرد به سهل ابن عبدويه الرازي».

وعزاه الهيثمي له في مجمع الزوائد (٢/٥/٢) وقال: «وفي إسناده من لا يعرف». فلعله أراد شيخ الطبراني.

والحديث تفرد به أبو أويس وقد تقدم الكلام فيه، ولم أر من تكلم على هذا الحديث سوى الحافظ ابن كثير حيث حسن إسناده كما في البداية والنهاية (٩٥/٦) وقال:

ومحمد بن النيسابوري (١) قالا: حدثنا الحسن بن الربيع عُكْبَرًا (١) ومحمد بن يحيى النيسابوري (١) قالا: حدثنا الحسن بن الربيع (١) حدثنا ابن إدريس (١) حدثنا حصين (١) عن حبيب بن أبي ثابت (١) عن ابن عباس قال: (﴿جَاءَ أَعُرابِي إلى النبي الله فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزوّد لهم راعي، ولا يَخْطِر لهم فحل (١)، فصعد المنبر، فحمد الله، ثم قال: ﴿اللهم اسقنا، غيثاً مُغِيثاً /﴿ل١٦/٢١/أ) مَرِيعاً، مَرِيئاً، طَبقاً، غَدقاً، عاجلاً غير رائث، (١). ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجهٍ من الوجوه إلا عاجلاً غير رائث، (١). ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجهٍ من الوجوه إلا

<sup>&</sup>quot; «لم يروه أحمد ولا أهل الكتب والله أعلم».

<sup>(</sup>١) محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي مولاهم، البغدادي، ثم العُكْبَري.

<sup>(</sup>٢) عُكْبَرا: بضم أوله، وفتح الباء الموحدة، وقد يقصر، بلدة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. معجم البلدان (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي.

<sup>(</sup>٤) البحلي، أبو على الكوفي، البُوراني. بضم الموحدة.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن إدريس الأَوْدي، بسكون الواو، الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن السُّلمي، أبو الهذيل الكوفي.

<sup>(</sup>٧) ابن دينار الأسدي مولاهم.

<sup>(</sup>A) قوله: (ولا يخطر لهم فحل) أي: ما يحرك ذنبه هزلاً لشدة القحط والجدب، يقال: خطر البعير بذنبه يخطر إذا رفعه وحطّه، وإنما يفعل ذلك عند الشبع والسمن. انظر: النهاية (٦/٢)

<sup>(</sup>٩) الغيث: المطر. المربع: بضم الميم وفتحها: المخصب الناجع في الماشية، يقال: مرع

## قال: قد أُحْيِينا))(١).

المكان فهو مربع إذا كثر نبته. والمريء: مستعار من استمرار الطعام، وهو ذهاب ثقله وكظته عن المعدة، ويراد بذلك أنه محمود العاقبة. والطبق: الذي يطبق الأرض، أي يعمم وجهها. والغدق: الكثير الكبير القطر. والرائث: البطيء.

انظر: منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير (١٠٨، ١٠٩، ١١٠) ولسان العرب (٢٨٣/١٠)، وشرح سنن ابن ماجه للسندي (٣٨٤/١).

(۱) أخرجه ابن ماجه (السنن: ٤/١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء - ح ١٢٧٠، والطبراني في المعجم الكبير (١٣٠/١٢) كلاهما من طريق ابن إدريس به.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٤١٨/١): «هذا إسناد صحيح ورحاله ثقات»، وتعقبه الألباني بقوله: «أما إن رحاله ثقات فصحيح، وأما أن إسناده صحيح فليس كذلك، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، وهو مدلس وقد عنعنه». الإرواء (٢/٢٤).

وحبيب مدلس كما سبق في ح(٢٥١٥)، وقد عنعن ولم أره صرح في شيء من طرق الحديث.

وللدعاء شواهد من حديث كعب بن مرة، وجابر بن عبد الله.

فأما حديث كعب بن مرة:

فأخرجه ابن ماجه (١/٥٠٤) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء - ح١٢٦٩، والإمام أحمد في مسنده (٢٣٥/٤) كلاهما من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط، أنه قال: يا كعب بن مرة! حدثنا عن رسول الله واحذر... وفيه: فقال النبي على: «اللهم اسقنا...» فذكره.

• ۲۵۷-ز-حدثنا أبو الأزهر (۱)، حدثنا وهب بن جرير (۲)، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق (۳)، يحدِّث عن يعقوب بن عتبة (٤)، عن جبير بن مطعم (٥)، عن أبيه، عن جده، قال: ((جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: يا رسول الله! هلكت (٢) الأنفس، وجاع

والأعمش مدلس وقد عنعنه، لكن تابعه شعبة عن عمرو بن مرة به، عند البيهقي في (السنن الكبرى ٣٥٥/٣)، والحاكم في المستدرك (٣٢٨/١). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والألباني في الإرواء (١٤٥/١).

إلا أن سالما لم يسمع من شرحبيل، كما نبه لهذا أبو داود السحستاني في سننه (٢٧٥/٤) فالسند منقطع، وقد روي متصلا من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في كتاب الدعاء (٩٩٥) وهو منكر، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: "إنما هو عن كعب بن مرة» علل الحديث (١٩٤/١).

فحديث كعب ره ضعيف للانقطاع في سنده.

وأما حديث حابر فرجع الإمام أحمد والدارقطني إرساله، وسيأتي برقم (٢٥٨٠). والحديث قد حسنه ابن الملقن في البدر المنير (مخطوط: ٢٢٠/٤) فهو بشواهده حسن لغيره، والله أعلم.

- (١) أحمد بن الأزهر بن منيع، العبدي، النيسابوري.
  - (٢) ابن حازم، الأزدي البصري.
- (٣) ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق.
  - (٤) ابن المغيرة الثقفي.
- (٥) القرشي النوفلي، المدني، لم يوثقه إلا ابن حبان. وقال فيه الحافظ: مقبول. انظر: الثقات (١٤٨/٦)، تحذيب الكمال (٤٠٤)، تقريب (٩٠٢).
- (٦) في (م): «هدّت». أي: ضعفت، ووهنت. انظر: لسان العرب (٣٢/٣).

العيال، وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك، وبك على الله. فقال النبي على الله! سبحان الله! سبحان الله! فما زال يسبح حتى عُرِفَ ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك!! أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذاك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا —وأشار وهب بيده: مثل القبة عليه، وأشار أبو الأزهر/(١) أيضاً— إنه ليئط(١) به أطيط الرَّحل بالراكب)(١).

<sup>(</sup>١) (م٢/٨٢/أ).

<sup>(</sup>۲) الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الإبل أصواتها وحنينها، ومنه حديث «العرش على منكب إسرافيل، وإنه ليعط أطيط الرحل ... الحديث». أي أنه ليعجز عن حمله وعظمته، إذ كان معلوماً أن أطيط الرَّحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه، وعجزه عن احتماله. انظر: النهاية (٥٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (السنن ٥/٤) كتاب السنة - باب: في الجهمية - ح٢٧٦، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية (ص ٤١ - ح٧١)، وابن خزيمة في التوحيد (٣/٢٣)، وابن أبي عاصم في السنة (ح ٥٧٥، ٥٧٦)، ومحمد بن أبي شيبة في العرش (ص ٥٦ - ح١١)، والطبراني في معجمه الكبير (١٢٨/٢)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (٤/٥٠٥).

ورواه الآجري في الشريعة (ص ٢٩٣)، والدارقطني في الصفات (ص ٥٠)، واللالكائي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٥/٣ – ح٥٦٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٤١/٧)، ومن طريق المصنف أخرجه البغوي في شرح السنة (١٢٠/١)، والذهبي في العلو (ص ٣٧). كلهم من طرق عن وهب بن حرير به. وقد اختلف في إسناده: فرواه عبد الأعلى بن حماد وابن المثنى ومحمد بن بشار وقالوا:

عن يعقوب بن عتبة وجبير به.

وخالفهم جماعة منهم أحمد بن سعيد الرباطي وابن المديني وابن معين ومحمد بن يزيد الواسطي فرووه بالإسناد المذكور عند المؤلّف (عن يعقوب بن عتبة، عن حبير بن مطعم...) .

وقد رجع الحفاظ رواية الأكثرين، قال أبو داود: «والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني». السنن (٩٦/٥).

وكذلك رجحها الدارقطني في الصفات (ص ٥٣)، وتبعه المزي في تهذيب الكمال ٥٠٦/٤)، والذهبي في العلق (ص ٣٨).

والحديث فيه جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، وتقدم أنه لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الحافظ: «مقبول» أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.

وفيه أيضا: ابن إسحاق مدلس، من الرابعة، كما في تعريف أهل التقديس (ص ١٦٨)، وقد قال أبو بكر البزار في المسند (٣٥٢/٨): «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي الله من وجه من الوجوه، إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة».

وقد تفرد به يعقوب، وتفرد به ابن إسحاق عنه كما قاله الحافظ أبو القاسم بن عساكر. انظر: مختصر سنن أبي دواد للمنذري (٩٧/٧ - ٩٩).

وهذا الحديث قال عنه الذهبي في العلو (ص ٣٩): «حديث غريب حداً فردٌ»، وكذا استغربه ابن كثير في تفسيره (٣١٧/١)، ولابن عساكر جزء فيه سماه: «تبيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط». كما في كشف الظنون (١/ ٣٤) ولم أقف عليه.

فإسناد هذا الحديث ضعيف، ومعناه صحيح، تشهد لألفاظه الأحاديث الأخرى؛ فصفة الاستواء المذكورة فيه ثابتة بنصوص شرعية من الكتاب والسنة، ولفظ الأطيط حاء في حديث عمر شه قال: «أتت النبي شه امرأة، فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، فعظم أمر الربّ، ثم قال: إنّ عرشه – أو كرسيه – وسع السموات والأرض، وإنه يجلس عليه فما يفضل منه إلاّ قدر أربع أصابع – أو ما يفضل منه إلاّ قدر أربع أصابع –، وإنّه ليئطّ به أطيط الرّحل الجديد براكبه».

وقد نبّه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كلامه على حديث جبير بن مطعم على حيث قال: «وابن عساكر عمل فيه جزءاً، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق، والحديث قد رواه علماء السنة، كأحمد، وأبي داود، وغيرهما؛ وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى...».

وحديث عمر السابق ذكره ابن كثير في تفسيره (٣١٧/١) واستغربه، وهو مروي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر الله بسن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان (الثقات: ٢٨/٥). وقال فيه ابن كثير: «ليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاً، ومنهم من يرويه عن عمر مرسلاً، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة، ومنهم من يحذفها». وقد حكى شيخ الإسلام خلاف أهل الحديث في حديث خليفة، ثم نقل قبوله عن أكثر أهل السنة. وتبع ابن القيم شيخه فيما ذكره، فقوى حديث الأطيط وأطال فيه، وقد ضعف الحديث من المتأخرين العلامة الألباني -رحمه الله- كما في ظلال الجنة في تخريج السنة (٢٥٢/١)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢١٤/١٤)، وتحذيب مختصر سنن أبي داود (٧٤/١).

المحال المحارث المسيد بن عاصم الأصبهاني (۱) مدتنا عامر بن إبراهيم (۲) حدثنا يعقوب القُمِّي (۳) عن جعفر وهو ابن أبي المغيرة ونعن نظمع عن سعيد بن جبير (۱) عن ابن عباس قال: «أظلتنا سحابة، ونحن نظمع فيها، فخرج النبي شخ فقال: أخبرني الملك الذي يسوق بها أنه يسوق بها إلى وادٍ باليمن يقال لها: ضرع السماء، فقدم علينا قوم فأخبرونا أنهم مطروا في ذلك اليوم» (۱).

<sup>(</sup>١) أبو الحسين الثقفي الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) ابن واقد الأصبهاني المؤذن.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن عبد الله الأشعري، أبو الحسن، القُمِّي، بضم القاف وتشديد الميم.

قال النسائي: «ليس به بأس»، ووثقه الطبراني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: «صدوق»، وقال الحافظ في التقريب: «صدوق يهم».

انظر: الثقات (٧٤/٢)، تحديب الكمال (٣٤٥/٣٢) الكاشف (٢٤/٢) التقريب (٧٨٢٢).

<sup>(</sup>٤) الخزاعي القُمي - بضم القاف - قيل: اسم أبي المغيرة دينار.

وثقه ابن حبان، وقال ابن مندة: ليس بالقوي في سعيد بن حبير. وقال الحافظ: «صدوق يهم» انظر: الثقات لابن حبان (١٣٤/٦)، الثقات لابن شاهين ص ٨٧، تقذيب التهذيب (١٠٨/٢) التقريب (٩٦٠).

<sup>(</sup>٥) الأسدي، مولاهم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال (٣٥٨/١٠).

<sup>(</sup>٦) أورده الهيثمي في كشف الأستار (١٤٢/٣)، وقال في مجمع الزوائد (٢٨٩/٨): «رواه البزار، ورحاله ثقات»؛ ولكن؛ فيه جعفر بن أبي المغيرة؛ تقدم عن ابن منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير»، والحديث من روايته عن سعيد، ولم أر من تابعه، فإسناد

الأيلي (۱)، حدثنا خالد بن /(ل۱۷/۲ /ب) نزار (۲)، حدثني القاسم بن الأيلي (۱)، حدثنا خالد بن /(ل۱۷/۲ /ب) نزار (۲)، حدثني القاسم بن مبرور (۳)، عن يونس بن يزيد، عن هشام بن عروة (٤)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «شكا الناس إلى رسول الله ش قُحُوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله ش حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله ثم قال: «إنكم شكوتم جَدْب واستئخار المطر عن فكبر وحمد الله ثم قال: «إنكم شكوتم بَدْب واستئخار المطر عن ابنان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم». وقال: (﴿الْمَالَةُ مَا اللهُ اللهُ

المصنف فيه ضعف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأيلي انظر: تمذيب الكمال (٩٩/٣٠).

<sup>(</sup>٢) ابن المغيرة الغساني -مولاهم- أبو يزيد الأيلي. وتقه محمد بن وضاح، والدارقطني، والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يغرب ويخطئ»، وقال الحافظ: «صدوق يخطئ».

انظر: الثقات (۲۲۳/۸)، الكاشف (۳۱۹/۱)، تحذيب التهذيب (۲۲۳/۳)، اللسان (۲۰۲/۳)، تقريب (۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) الأيلي، أثنى عليه مالك، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: «صدوق فقيه»، توفي سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة.

انظر: الثقات لابن حبان (١٧/٩)، تعذيب الكمال (٢٦/٢٣)، تقريب (٤٨٨) (٤٤) ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني.

 <sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَيْنِ الرَّحِيمِ ﴿ ﴾ ساقط من (م).

آلَيْمِبُونَ الله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله (۱) لا إله إلا أنت الغيي ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى (۱) بدا (۱) بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حوّل رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل، فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحاباً، فرعدت وأبْرَقَت، ثم أمطرت، بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكِنِّ (۱) ضحك حتى بدت نواجذه (۱) قال: ورأشهد أنّ (۱) الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله (۱) (۱).

<sup>(</sup>١) جملة «أنت الله» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) كلمة: «حتى» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م): <sub>((</sub>بان<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٤) الكن: ما يرد الحر والبرد من الأبنية، والمساكن. النهاية (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) النواحذ من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول، لأنه ماكان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه، من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك، وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان. النهاية (٥/٠٠).

<sup>(</sup>٦) أن: ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۷) (م۲/۹۲/ب).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (السنن ٢٩٢/١) كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الاستسقاء-ح١١٧٣، والطحاوي (شرح معاني الآثار ٣٢٥/١)، وابن حبان في صحيحه

٣٥٧٣ – ز – حدثنا أبو يوسف الفارسي<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري<sup>(۲)</sup>، حدثني أبي<sup>(۳)</sup>، عن ثمامة<sup>(٤)</sup>، عن أنس بن مالك قال: «كان عمر ها إذا قُحِطُوا خرج فاستسقى، وأخرج معه العباس ها فقال: اللهم إنا كنا إذا قُحِطْنا نتوسل إليك /(ل١١٧/١/أ) بنبينا ها وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ها فاسقنا، قال: فيُسْقَون»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٠٩/٧)، والحاكم (المستدرك ٣٢٨/١). كلهم من طرق عن خالد بن نزار به، وتقدم الكلام في خالد، وذكر من وثقه، والحديث قال عنه أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده حيد»، وصححه ابن السكن وابن الملقن (البدر المنير مخطوط: ٢١٧/٤)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (٢١٧/١)، والإرواء (٣٥/٣).

<sup>(</sup>١) يعقوب بن سفيان، الفَسَوِّي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن المثنى، أبو المثنى البصرى، قال فيه ابن معين وأبو زرعة: «صالح»، وسئل أبو حاتم عنه، فقال: «صالح»، ثم نظر، فقال: «شيخ»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وضعفه العقيلي عن ثمامة وغيره، وقال: «لا يتابع على كثير من حديثه»، ووثقه العجلي وابن حبان، والترمذي. وقال الحافظ في التقريب: «صدوق كثير الخطأ»، وقال في المدي: «لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة». انظر: سنن الترمذي (٥/٥٤ ح ٢٦٧٨)، الحرح والتعديل/١٧٧)، الضعفاء للعقيلي (٢/٤٠٣)، الميزان (٥/٥٤ ح ٢١٣٨)، لقذيب التهذيب (٣٨٨٠)، التقريب (٣٥٧١)، الهدي (ص ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٥٧٤/٢) كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس

الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ح١٠١، وابن خزيمة (الصحيح ٣٣٧/٢)، وابن حريمة (الصحيح ٣٣٧/٢)، وابن حبان في صحيحه (٧٢/١)، والطبراني في معجمه الكبير (٧٢/١ – ح٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٥٤/٢).

كلهم من طرق عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه، به.

والتوسل المذكور في الحديث هو توسل بدعاء العباس ريه، لا بذاته.

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (٣٠٧/٢).

- (١) ابن سفيان، أبو جعفر الطائي.
- (٢) ابن الضحاك الزُّبيدي -بالدال المهملة- الحمصي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «مستقيم الحديث». وقال الذهبي في الميزان: «تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، ومولاة له اسمها: علوة، فهو غير معروف العدالة، وابن زبريق ضعيف» وقال في الكاشف: «وثق»، وقال الحافظ ابن حجر: «مقبول».

انظر: الثقات (٤٨٠/٨) الكاشف (٧٣/٢)، الميزان (١٧١/٤) التقريب (٥٠٠١) (٣) الأشعري، أبو يوسف الحمصي.

- (٤) محمد بن الوليد بن عامر الزُّبَيْدي -بالزاي والموحدة والدال المهملة، مصغرا- الحمصي. (٥) تقدم هو وعمه في ح(٢٥٢٥).
- (٦) أخرجه أبو داود (السنن ١/٦٨٨) كتاب الصلاة، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء

و۲۵۷ - ز حدثنا عَمَّار بن رجاء (۱)، حدثنا وهب بن حرير (۲)، حدثنا أبي، عن النعمان بن راشد (۳)، عن الزهري، عن مُمَيلِ بن

وتفريعها، ح١١٦٣) بمذا الإسناد، من طريق ابن عوف به.

وإسناد المصنف فيه علتان:

الأولى: الانقطاع بين ابن عوف وعمرو بن الحارث؛ إذ رواية ابن عوف عنه وجادة، وهي من طرق التحمل غير المعتبرة، والتحمل بما منقطع.

انطر: فتح المغيث (٣٢/٣)، تدريب الراوي (٢/٥٥)

الثانية: الكلام في عمرو بن الحارث، وتقدم كلام الذهبي والحافظ فيه.

فإسناد المصنّف ضعيفٌ، وأصل الحديث أخرجه البخاري في (الصحيح مع الفتح مم الفتح مع الفتح عليم ١٠٢٧) وابن خزيمة (الصحيح ٣٣٤/٢)، وابن خزيمة (الصحيح ٣٣٤/٢) كتاب الصلاة - باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا - ح١٤١٤، والحميدي في المسند (١٠١/١).

كلهم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد به، وفيه: (جعل اليمين على الشمال). وقد تقدم أيضاً حديث عبّاد عن عمّه برقم (٢٥٢٥) بلفظ: «خرج النبي ، فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب الإزار، وصلّى ركعتين».

- (١) الإستراباذي.
- (٢) ابن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي.
- (٣) الجزري، أبو إسحاق الرَّقي، مولى بني أمية.

ضعّفه يحيى القطان والإمام أحمد وابن معين -في رواية-، وغيرهم. وقال البخاري: «في حديثه وهم كثير، وهو صدوق في الأصل»، وكذلك قال أبو حاتم، وقال ابن عدي: «النعمان بن راشد احتمله الناس ... ولا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: «حسن الحديث ضعّفه ابن معين لمناكيره»، وقال ابن حجر:

عبد الرحمن (۱)، عن أبي هريرة، قال: «خرج رسول الله على يوما يستسقي (۲)، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحوَّل وجهه نحو القبلة، رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن (۲).

«صدوق سيء الحفظ»، واستشهد به البخاري، وروى له مسلم والأربعة.

انظر: سؤالات ابن الجنيد ص٢٩٨، التاريخ الكبير (٨٠/٨)، الجرح والتعديل (٤٨٠/٨)، الخرح والتعديل (٤٤٨/٨)، تقديب الكمال (٤٤٨/٨)، تقديب الكمال (٤٤٥/٢٩)، تقديب الكمال (٤٤٥/٢٩)، ذكر من تكلم فيه (ل٣٦)، التقريب (٤١٥٤).

<sup>(</sup>١) ابن عوف الزهري المدني.

<sup>(</sup>٢) في (م): «فاستسقى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (السنن ٢/٣٠٤) كتاب الصلاة - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وابن خزيمة (الصحيح ٣٣٣/٢) كتاب الصلاة - باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء...، وباب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء، والإمام أحمد (المسند٢٦/٢)، والبيهقي (السنن الكبرى ٣٤٧/٣) كتاب صلاة والإستسقاء - باب: الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء، والسنة في صلاة العيدين... كلهم من طرق عن وهب بن جرير عن أبيه عن النعمان بن راشد به. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢١٦/١): «هذا إسناد صحيح رجالة ثقات..»، لكن النعمان متكلم فيه، وسبق بيان حاله، وقد قال البيهقي في سننه: «تفرد به النعمان بن راشد»، وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث (٣٣٨/٢): «في القلب شيء من النعمان بن راشد، فإنه في حديثه عن الزهري تخليط كثير»، لكن يشهد له ما في الصحيح من حديث عباد بن تميم المتقدم قبل هذا، وقد حسَّن الذهبي أحاديث النعمان كما سبق، والله تعالى أعلم.

۲۵۷٦-ز-حدثنا عمر بن شَبَّة أبو زيد النميري، حدثنا إسحاق بن إدريس (۱) حدثنا سويد أبو حاتم (۲)، عن قتادة (۳)، عن الحسن الحسن عن سمرة، «أن رسول الله الله الله الله الله على أرضنا زينتها وسَكَنها» (۵).

(٢) سويد بن إبراهيم الجَحْدَريُّ، الحنَّاط البصري.

قال يحيى بن معين في رواية: «صالح»، ومرة قال: «ضعيف»، وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق»، وضعفه النسائي، وقال ابن عدي بعدما ساق له عدة أحاديث: «ولسويد غير ما ذكرت من الحديث عن قتادة، وعن غيره، بعضها مستقيمة، وبعضها لا يتابعه أحد عليها، وإنما غلط على قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي بما أحد عنه غيره، وهو إلى الضعف أقرب»، وذكره ابن شاهين في ثقاته، وقال الحافظ: «صدوق سيء الحفظ له أغلاط، وقد أفحش ابن حبان فيه القول». انظر: الجرح والتعديل ٢٣٧/٤) الضعفاء والمتروكين (ص ٥١)، الكامل الضيف أو معني ثقاته، التقريب (٢٦٨٧). ثقات ابن شاهين (ص ٢١)، التقريب (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>۱) الأسواري، أبو يعقوب البصري. قال ابن معين: «كذاب يضع الحديث»، وقال البخاري: «تركه الناس»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، وقال أبو زرعة: «واه، ضعيف الحديث، يروي عن سويد وأبي معاوية أحاديث منكرة»، وقال ابن حبان: «كان يسرق الحديث»، وقال ابن عدي: «له أحاديث، وهو إلى الضعف أقرب»، وقال الذهبي: «كذاب». انظر: تاريخ ابن معين (٢٤/٢)، التاريخ الكبير (٢٤/٢)، الحرح والتعديل (٢١٣/٢)، المجروحين (١٣٥/١)، الكامل (٣٢٨/١)، الديوان (٢٧).

<sup>(</sup>٣) ابن دعامة السدوسي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار (مختصر زوائد مسند البزار ٣٠٩/١) كتاب الصلاة - باب: الاستسقاء

- ح ٤٧٥، وابن عدي في (الكامل ١٢٥٩/٣) كلاهما من طريق إسحاق بن إدريس به، وأشار البزار وتبعه ابن عدي إلى تفرد سويد عن قتادة به، وسويد والراوي عنه متكلم فيهما - كما سبق- وطريق إسحاق بن إدريس غير صالحة للاعتبار لضعفها. وقد روي عن الحسن من غير طريق سويد، وذلك فيما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢١٧/٧ - ح٤٠٤) من طريق حجاج بن أرطاة، عن قتادة به.

وحجاج: صدوق كثير الخطأ والتدليس (التقريب ١١١٩)، وجعله الحافظ من الطبقة الرابعة، كما في تعريف أهل التقديس (١٦٤)، وشيخه مدلس أيضا من الطبقة الثالثة كما في التعريف أيضا (١٤٦) وقد عنعنا.

ورواه أيضاً سعيد بن بشير عن مطر الوراق عن الحسن، فيما أخرجه البزار (مختصر زوائد مسند البزار (٣٠٩/١)، والطبراني (٢٢٣/٧ - ح٢٩٢٨)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٧٧/٣).

وقال البزار عقبه: «حديث قتادة لا نعلم حدّث به إلا سويد، وحديث مطر لا نعلم حدث به إلا سعيد بن بشير»، وبنحوه قال أبو نعيم في حديث مطر، وزاد: «لم يرو هذه اللفظة عن النبي الله المرقي أه.

وسعيد وشيخه متكلم فيهما، فسعيد: ضعيف، وشيخه مطر الوراق: صدوق كثير الخطأ، كما قال الحافظ في التقريب (٢٢٧٦، ٦٦٩٩).

ورواه أيضاً معتمر بن سليمان عن إسماعيل المكي عن الحسن به.

وإسماعيل قال فيه الإمام أحمد: «يسند عن الحسن عن سمرة أحاديث مناكير» (تهذيب الكمال: ٢٠١/٣)، وضعفه الحافظ في التقريب (٤٨٤)، ومع هذا فالحسن مختلف في سماعه من سمرة، وهو مدلس أيضاً وقد عنعن.

وروي بسند واه عن سمرة من غير طريق الحسن، وهو ما أخرجه البزار (مختصر زوائد البزّار ١٠/١) من طريق خالد بن يوسف، ثنا أبي، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، ثنا

الله بن يوسف (۱)، حدثنا عبد الله بن يوسف (۲)، حدثنا عبد الله بن يوسف (۲)، حدثنا إسماعيل بن ربيعة بن هشام بن إسحاق -من بني عامر بن لؤي- المديني (۱)، أنه سمع جده .....

حبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب الله.

وهذا الطريق واهٍ؛ فإن يوسف بن حالد هو السّمتيّ كذّبه أصحاب الحديث، كما في بيان الوهم والإيهام (١٩٥/٣)، وتقذيب الكمال (٢١/٣٢)، والتقريب (٧٨٦٢). وحعفر وشيخه وشيخ شيخه لا يعرف حالهم، فيما قاله ابن القطان كذلك في بيان الوهم والإيهام (١٣٨/٥).

وعليه فإسناد المصنف ضعيف، كما قاله الحافظ في التلخيص: (١٠٦/٢)، والحديث قال عنه الهيثمي في المجمع (٢١٥/٢) بعد عزوه للطبراني والبزار: «وإسناده حسن أو صحيح»، ويشكل على قوله -رحمه الله- ما تقدم من ضعف طرق الحديث، والله تعالى أعلم.

(١) الدمياطي، أبو محمد، مولى بني هاشم، ت (٢٨٩ هـ).

ضعفه النسائي، وقال مسلمة بن القاسم: «تكلم الناس فيه، وضعفوه من أحل الحديث الذي حدث به عن سعيد بن كثير»، وقال الذهبي: «حمل عنه الناس، وهو مقارب الحال» وقال أيضا: «الإمام، المحدث».

انظر: الميزان (١/ ٣٤٦)، السير (٢/١٣)، لسان الميزان (٢/٢٥)

- (٢) التِّنِّيسي، بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة، الكلاعي.
- (٣) له ترجمة في الإكمال، وتعجيل المنفعة، وقد قال الحافظ ابن حجر: «وطريق إسماعيل بن ربيعة وقعت لنا بعلو في الطبراني وأخرجها ابن خزيمة في صحيحه، ومقتضى ذلك أن يكون عنده مقبولا، فكأنه أخرج له في المتابعات وكذا صنع الحاكم...». انظر: الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد (ص ٢٩ رقم

هشام بن إسحاق(١)، يحدث عن أبيه إسحاق بن عبد الله(٢)، ((أن الوليد بن عتبة (١١٨/٢٥//ب) أمير المدينة أرسله إلى ابن عباس/(٤) قال: يا ابن أخى! سله كيف صنع رسول الله ﷺ في الاستسقاء يوم استسقى بالناس؟ قال إسحاق: فدخلت على ابن عباس، فقلت: يا أبا العباس! كيف صنع رسول الله ﷺ في الاستسقاء يوم استسقى بالناس؟ قال: نعم، خرج رسول الله ﷺ مُتَخَشِّعاً مُتَبَذِّلاً يصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحي $^{(\circ)}$ .

٣٩)، وتعجيل المنفعة (٣٦ رقم ٥٠)

<sup>(</sup>١) قال فيه أبو حاتم: «شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: «صدوق»، وقال الحافظ: «مقبول». انظر: الجرح والتعديل (٢/٩)، الثقات (٦٦/٧)، الكاشف (٣٣٥/٢)، تقريب (٧٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) ابن الحارث بن كنانة القرشي العامري.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي سفيان بن حرب القرشي.

<sup>(</sup>٤) (٤/٩/٢)

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (السنن ١/٦٨٨) كتاب الصلاة - باب جماع صلاة الاستسقاء وتفريعها - ح١١٦٥، والترمذي (السنن ٤٤٥/٢) كتاب الصلاة - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء - ح٥٥٨، والنسائي (السنن: ١٥٦/٣، ١٥٧) كتاب الاستسقاء - باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج - ح١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥٢١، وابن ماجه (السنن ٢/٣٠١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -باب ما جاء في صلاة الاستسقاء - ح١٢٦٦، وابن خزيمة (الصحيح ٣٣١/٢)

كتاب الصلاة - باب التواضع والتبذل والتخشع والضرع عند الخروج إلى الاستسقاء - و ٦٤، وابن حبان (الإحسان ١١٢/٧) كتاب الصلاة - ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء - ح٢٨٦٢، وأحمد (المسند ١٠/٣٠، ٢٩، ٥٥٥)، والطحاوي (شرح معاني الآثار ٢٤/١) كتاب الصلاة - باب الاستسقاء كيف هو، وهل فيه صلاة أم لا؟، والطبراني (المعجم الكبير باب الاستسقاء كيف هو، وهل فيه صلاة أم لا؟، والطبراني (المعجم الكبير ١/٣٢١)، والدارقطني (السنن ٢/٦٨)، والحاكم (المستدرك ٢/٦٢١)، والبيهقي (السنن الكبرى ٣٤٤/٣) كتاب صلاة الاستسقاء - باب الإمام يخرج متبذلا متواضعا متضرعا.

يزيد بعضهم على بعض، وزادوا: «ولم يخطب خطبتكم هذه»، ولبعضهم: «فرقى المنبر، ولم يخطب خطبتكم هذه».

كلهم من طرق عن هشام بن إسحاق به، وتقدم الكلام في هشام، والراوي عنه إسماعيل؛ وإن لم يصرَّح بتوثيقه فقد تابعه الثوري، وحاتم بن إسماعيل عند الإمام أحمد وأبى دواد وغيرهما.

ورواية إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس عدها أبو حاتم مرسلة (الجرح والتعديل ١/٢٦) وتبعه المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣٦/٢)، وكذا المزي في تحذيب الكمال (٤٤١/٢) ورد هذا ابن الملقن واستغربه في البدر المنير (مخطوط: ٥/٢١/٢) بصريح مشافهة إسحاق لابن عباس رضي الله عنهما.

والحديث قال عنه الترمذي: «حسن صحيح»، وقال الحاكم: «وهذا حديث رواته مصريون ومدنيون، ولا أعلم أحدا منهم منسوبا إلى نوع من الجرح ولم يخرحاه..» ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن أيضا.

عبد الله بن رجاء (۱)، أخبرنا عمران القطان (۱)، عن الحسن (۱)، عن أنس، عبد الله بن رجاء (۱)، أخبرنا عمران القطان (۱)، عن الحسن (۱)، عن أنس، قال: «أصاب أهل المدينة قحط ومجاعة شديدة، فقام رسول الله الموال يخطب يوم الجمعة، فقام ناس فقالوا: يا رسول الله، هلكت الأموال وخشينا الهلاك على أنفسنا، وغلا السعر وقَحُط المطر، ادع الله أن يسقينا! قال أنس: فما أرى في السماء من بيضاء، قال: فمد يده فدعا. قال: فوالله ما ضَمَّ إليه حتى رأيت السحاب يَنْشَأُ (۱) من هاهنا وصارت ركاماً، قال: ثم سالت سبعة أيام، حتى والله إن الرجل

<sup>(</sup>١) ابن هلاب الشيباني.

<sup>(</sup>٢) المكي.

<sup>(</sup>٣) عمران بن دَاوَر، بفتح الواو بعدها راء، أبو العَوَّام العَمِّي، البصري، ضعفه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال الإمام أحمد: «أرجو أن يكون صالح الحديث»، وقال البخاري: «صدوق يهم»، وقال ابن عدي: «هو ممن يكتب حديثه»، ووثقه العجلي، وابن حبان، وقال الحافظ: «صدوق يهم، ورمي بأي الخوارج».

انظر: سؤلات ابن محرز الترجمة ١٥٦، العلل لأحمد (٢٥/٣)، سؤلات الآجري لأبي دواد (٣٢٥)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (٥٢)، الضعفاء الكبير (٣٠./٣)، الكامل (١٧٤٣/٥)، تعذيب الكمال (١٧٤٣/٥)، تعذيب التعذيب (١٣٠/٨)، التقريب(٢٩).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحسن البصري.

<sup>(</sup>٥) ينشأ السحاب نَشَأً ونشوءاً: ارتفع وبدا، وذلك في أول ما يبدأ. اللسان (١٧١/١).

الشاب ليهمه أن يرجع إلى أهله من شدة المطر، فلما كانت الجمعة الأخرى، وخطب النبي فقام ناس من المسجد فقالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت، وانقطعت الطرق، فادع الله أن يحبسها، قال: فرأيت رسول الله على تبسم، قال: فرفع يده فقال: حوالينا ولا علينا).

قال أنس: «وما أرى منها من خضراء، فوالله ما قبض يده حتى رأيت السحاب يتقطع من هاهنا وهاهنا عن المدينة، فأصبحت وإن ما حولها بحوراً» (١٠/٢/١/أ).

۹۷۹-ز-حدثنا عثمان بن خُرِّزاذ (۲)، حدثني الوليد بن عتبة (۳)، حدثنا بقية بن الوليد (٤)، قال: حدثني محمد بن راشد (٥)، قال: حدثني حميد

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث في صحيح مسلم، وتقدم برقم (٢٥٤٨)، وليس في طرق مسلم سياقه عن الحسن البصري عن أنس الله والمصنّف يلتقي مع مسلم في أنس الله أي فيمن هو فوق شيخ صاحب الأصل، وهذا مما نبه عليه الحافظ ابن حجر، وتقدم في دراسة الكتاب الكلام على مراد المصنّف بنفي إخراج الإمام مسلم له.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرّزاذ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٣) الأشجعي، أبو العباس الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) الكَلاعي.

<sup>(</sup>٥) المكحولي، الخزاعي، الدمشقي، نزيل البصرة. وثقه الإمام أحمد وجماعة، وقال دحيم: «يذكر بالقدر»، وعن أبي مسهر قال: «كان يرى رأي الخوارج، وكان ورعا»،، وقال الحافظ: «صدوق يهم، ورمي بالقدر». انظر: الجرح والتعديل (٢٥٣/٧)، تمذيب الكمال (١٨٦/٢٥)، الكاشف (١٧/٢)، تقريب (٥٨٧٥)

الطويل (۱) عن أنس بن مالك، «أن رسول الله ﷺ (۲) رفع يديه يوم جمعة في الاستسقاء»(۳).

• ۲۵۸-ز-حدثنا الحسن بن عفان (۱)، حدثنا محمد بن عبيد (۱)، حدثنا مسعر (۱)، عن يزيد الفقير (۷)، عن جابر بن عبد الله قال: (رأتت

(۱) حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري. ثقة مدلس من الطبقة الثالثة. انظر: تقذيب الكمال (٣٥٥/٧)، التقريب (١٥٤)، تعريف أهل التقديس ص ١٣٣.

(۲) (م۲/۰۷/ب)

(٣) هذا الحديث تقدم مطولا بالأرقام (٢٥٤٦، ٢٥٤٦، ٢٥٥٠) مما استخرجه المصنف على مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس الله وليس في طرق مسلم سياقه عن حميد عن أنس الله وهذا الحديث كسابقه في اعتباره من الزوائد.

وطريق حميد هذه أخرجها: النسائي (١٦٥/٣) كتاب الاستسقاء - باب مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره، والإمام أحمد في المسند (١٠٤/٣)، ١٨٧)، والبغوي في شرح السنة (٦٥٧/٢) كتاب الصلاة - باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. كلهم من طرق عنه به.

وحميد مدلس كما سبق، ولم يصرح بسماعه من أنس هه، وقد قال حماد بن سلمة: «عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت» تمذيب الكمال (٣٦٠/٧). فلعل صاحب الصحيح عزف عن هذه الطريق لهذا، والله تعالى أعلم.

- (٤) الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.
  - (٥) ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي، الأحدب.
- (٦) ابن كِدام -بكسر أوله وتخفيف ثانيه- ابن ظهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي.
  - (٧) ابن صهيب الكوفي.

النبي على هوازن، فقال النبي على: قولوا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مَريًّا مَريًّا مَريًّا مَريًّا مَريّاً عَريعا(١) عاجلا غيرآجل نافعا غير ضارّ. فأطبقت عليهم،(١).

الوليد الهجيمي (٣) بقَيْسَارِيَّة، حدثنا عبد الله بن راشد، قال: حدثني

ورواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣٤٧/٣) عن يعلى بن عبيد، عن مسعر، عن يزيد مرسلاً. وقال الإمام أحمد بعد سماعه حديث محمد بن عبيد: «أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه، ولم يكن هذا الحديث فيه: ليس هذا بشيء»، كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد، وكذلك رجح إرساله الدارقطني، كما في التلخيص الحبير (٢/٢، ١)، وبنو عبيد ثقات كلهم، كما في تحذيب الكمال كما في التلخيص الحبير وقرق من محمد وأصح حديثا، قال الإمام أحمد: «يعلى أصح حديثا من محمد بن عبيد وأحفظ». (تحذيب الكمال ٢٦/٥٠)، وقال ابن معين: «أثبتهم يعلى». (تحذيب الكمال ٢٦/٥٠)، وقال فيه أبو حاتم: «صدوق، هو أثبت أولاد أبيه في الحديث». (الحرح والتعديل ٥/٥،٩). وهذا ما يرجح رواية يعلى على أخيه محمد، وعليه فحديث حابر مرسل، صحيح الإسناد، والله تعالى أعلم.

(٣) لم أقف على ترجمته، ولا على ترجمة شيخه، وشيخ شيخه أيضًا.

<sup>(</sup>١) تقدم تفسير ألفاظ هذا الحديث في حديث (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (السنن ۱۹۱/۱) كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الاستسقاء - ح ۱۱۲، وابن خزيمة (الصحيح ۳۳۵/۲)، وعبد بن حميد (المنتخب: ۳۳۸)، والطبراني (الدعاء ۲۰۲)، والحاكم (المستدرك ۳۲۷/۱) -وقال: «صحيح على شرح الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي - وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ۳۵۵/۳) كلهم من طرق عن محمد بن عبيد به موصولاً.

موسى بن عيسى المدنى، عن المسيَّب بن شريك(١)، عن جعفر بن عمرو بن حريث (٢)، عن أبيه، (٣) عن جده (٤) قال: (خرجنا مع رسول الله عليه نستسقى، فصلى بنا ركعتين ثم قلب رداءه، ورفع يديه، فقال: ((اللهم ضاحت<sup>(٥)</sup> جبالنا، واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، معطى الخيرات من أماكنها، ومنزل الرحمة من معادنها، ومجري البركات على أهلها بالغيث المغيث، أنت المستعنفور الغفار، فنستغفرك للجامّات(٢) من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام خطايانا، اللهم فأرسل السماء علينا مدراراً، وأصل (٧) بالغيث بيرين

<sup>(</sup>١) أبو سعيد التميمي الشقري الكوفي، مجمع على تضعيفه، قال فيه عمرو بن على الفلاس: «متروك الحديث»، وقد أجمع أهل العلم على ترك حديثه.

انظر: المجروحين لابن حبان (٢٤/٣)، الكامل لابن عدي (٢٣٨٢/٦)، تاريخ بغداد (۱۳۹/۱۳)، لسان الميزان (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٢) جعفر بن عمرو بن حريث -آخره مثلثة، مصغرا- المخزومي الكوفي، وثقه ابن حبان الثقات، والذهبي، وابن قطلوبغا، وابن حجر، وقد روى له مسلم في صحيحه، انظر الثقات (١٠٦/٤)، الإكمال لابن ماكولا (٢٠/٢)، رجال صحيح مسلم لابن منحويه (١٢٤/١)، تحذيب الكمال (٦٩/٥). الكاشف ٢٩٥/١)، تقريب (١٤١).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن حريث صحابي صغير ﷺ، توفي سنة ٨٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي ﷺ. انظر: الإصابة (٣٢٢/١)

<sup>(</sup>٥) ضاحت: أي برزت للشمس وظهرت لعدم النبات فيها. النهاية (٧٧/٣).

<sup>(</sup>٦) الجامات: الجمة والجمة: الكثير من كل شيء. اللسان (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٧) مكذا في الأصل ونسخة (م)، ولعل الصواب «وصل».

واكفاً (۱) من تحت عرشك حيث ينفعنا، ويعود علينا غيثاً، مغيثاً، عاماً، طبقاً مُجَللاً، غدقاً، خصباً، راتعاً، مُمْرع النبات، (۱۱۹/۲) / (ل۱۱۹/۲).

۲۵۸۲ - ز - حدثنا إبراهيم بن مرزوق (۳) ، حدثنا عثمان بن عمر (۱) ، اخبرنا إسرائيل (۵) ، عن المقدام بن شُرَيْح (۲) ، عن أبيه (۷) ، عن عائشة ، (رأن رسول الله و کان إذا رأى سحابا إن کان في صلاة ترکها ، وقام يدعو حتى تنجلي ، أو تمطر ، ويقول: اللهم سَيِّباً (۸) ، نافعاً ) (۹) .

<sup>(</sup>١) واكفا: أي غزيرا. النهاية (٥/٢٢).

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث عزاه ابن قطلوبغا في كتابه من روى عن أبيه عن حده (ص ١٣٥) للضياء المقدسي في المختارة، وعزاه السيوطي - كما في كنز العمال (٨٣٥/٧) لابن صصري في أماليه. وإسناد المصنف ضعيف لضعف المسيّب بن شريك، كما مر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) ابن دينار الأموي البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن فارس العبدي البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني.

<sup>(</sup>٦) ابن هانئ بن يزيد الحارثي.

<sup>(</sup>٧) المَذْحِجي، أبو المقدام الكوفي.

<sup>(</sup>٨) سيبا: عطاءً، ويجوز أن يريد مطراً سائباً، أي: جارياً. والمعنى الثاني يدل عليه ما وقع في رواية البخاري وغيره كما سيأتي بلفظ: «صيّباً»، ومعناه: منهمراً متدفّقاً. انظر: النهاية (٦٤/٣، ٤٣٢/٢).

<sup>(</sup>٩) أحرجه ابن ماجه (السنن ١٢٨٠/٢) كتاب الدعاء - باب ما يدعو به الرحل إذا رأى السحاب والمطر - ح٣٩٨٩، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٥١٢، ٥١٣ -

عائشة (۱)، حدثنا عثمان بن خُرَزَاذ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة (۱)، حدثنا حفص بن النضر السلمي (۲)، حدثنا عامر بن حارجة بن سعد (۳)، عن جده سعد، أنّ قوماً شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه (۱) وسلم قحط المطر، قال: فقال: «اجثوا على الركب ثم قولوا: يارب، يارب». قال: ففعلوا، فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم (۰).

ح٤١٩، ٩١٥) كلاهما من طريق المقدام به مطوّلاً.

ورواه مختصراً: أبو داود في سننه (٣٣٠/٥) كتباب الأدب – بباب ما يقبول إذا هاجت الريح – ح٥٩٨ بلفظ: «صيّباً هنيئاً».

والنسائي في السنن (١٦٤/٣) كتاب الاستستقاء - باب القول عند المطر، بلفظ «صيِّباً نافعاً». كلاهما من طريق المقدام به أيضاً.

ورواه مختصراً البخاري (الصحيح مع الفتح ٢٠١/٢) كتاب الاستسقاء – باب ما يقال إذا أمطرت – ح٢٢، ١، وابن ماجه (السنن ١٢٨٠/٢ – ح ٣٩٩)، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ النسائي في سننه، والبخاري سواء. ولفظ ابن ماجه وأبي داود واحد.

- (١) القرشي التميمي، أبو عبد الرحمن البصري.
- (٢) قال فيه ابن معين: «صالح»، وقال الذهبي: «صدوق».

انظر: الجرح والتعديل (١٨٨/٣)، (الميزان ٩٢/٢).

(٣) ابن أبي وقاص. ذكره ابن حبان في ثقاته (١٩٤/٥) وقال: «روى عن جدّه عن النبي حديثًا منكرًا في المطر، لا يعجبني ذكره»، وذكره العقيلي في الضعفاء (٣٠٨/٣) والذهبي في ديوان الضعفاء (ص٢٠٤).

(٤) (٤) (٤)

(٥) أخرجه البزار في مسنده (البحر الزحار ٢٤/٤)، والعقيلي في الضعفاء الكبير

إلى هنا لم يخرجه (١).

(٣٠٨/٣)، والبخاري معلقاً في تاريخه الكبير (٢٥٧/٦) جميعهم من طريق عبيد الله بن محمد عن حفص به.

وقال البخاري: «في إسناده نظر». وقال البزار: «ولا نعلمه يروى إلا عن سعد، وليس له عن سعد إلا هذه الطريق، وعامر لا أحسبه سمع من جده شيئاً».

وسئل أبو حاتم عمّا رواه حفص عن عامر بن خارجة عن جده فقال: «هذا إسنادٌ منكر» (الجرح والتعديل ٣٢٠/٦).

والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط (١٢٠/٦) من طريق محمد بن علي الأحمر، عن محمد بن يحيى الأزدي، عن عبيد الله عن عامر بن حارجة، عن أبيه، عن جده مرفوعا، فزاد فيه: «عن أبيه». وقال: «لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن يحيى الأزدي». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٤/٢): «الصواب رواية الطبراني».

وقد أعل الحافظ هذا الحديث بهذ الاحتلاف كما في التلخيص الحبير (٢٠٦/٢) والإسناد لو سلم من الاختلاف؛ ففيه عامر بن خارجة: تقدّم قول ابن حبان فيه وإنكاره لحديثه، وقول البخاري وأبي حاتم في إسناده. وعليه فإسناده ضعيف، والله أعلم.

(١) قوله: إلى هنا لم يخرجه ساقط من (م).

## مبتدأ كتاب الجمعة والتُشْديد في ترك حضورها، والدّليل على أنها مفروضة وحضورها حَتْمٌ

٢٥٨٤ – حدثنا محمد بن أبي خالد الصَّومعي (١)، حدثنا أحمد بن يونس (٢)، حدثنا زهير (٣)، عن أبي إسحاق (٤)، عن أبي الأحوص (٥)، عن عبد الله قال: قال النبي على (لقد هممت [أن] (٦) آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أُحَرِّق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)) (٧).

وفي (م): «أبي رحاء» بدلاً من أبي خالد، والمثبت مافي الأصل، وكذا ذكره المزي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس، وكذا قال في ترجمته.

انظر: تهذيب الكمال (١٥٧/٢٥).

(٧) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/١٥٤) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها - ح(٢٥٤/٦٥٢) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس به، مثله.

<sup>(</sup>١) الصُّومعي -بفتح المهملة- أبو بكر الطبري.

وفي (م): «أبي رجاء» بدلاً من أبي حالد، والمثبت مافي الأصل، وكذا ذكره المزي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس، وكذا قال في ترجمته. انظر: تهذيب الكمال (٥٧/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) زهير بن معاوية بن حُدَيج -بضم الحاء وفتح الدال- الجعفي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن عبد الله السبيعي.

<sup>(</sup>٥) عوف بن مالك بن نَصْلة الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من نسخة (م)، وهو ساقط من الأصل.

رواه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر<sup>(۲)</sup>، عن إلى إستحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله هذا: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، /(ل۱۹/۲) ثم أنظر فأحرق على قوم لا يشهدون الجمعة».

ويوسف بن مُسَلَّم (3)، وأبو حاتم الرازي (6)، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن ويوسف بن مُسَلَّم (4)، وأبو حاتم الرازي (7)، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع (7)، حدثنا معاوية بن سَلاَّم (۷)، عن أخيه زيد بن سلاَّم (۸)، أنه سمع أبا سلاَّم الحبَشِي (9) يقول: حدثني الحكم بن مِيناء (۱۱)، أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه قالا: قال رسول الله الله الله المربرة حدثاه قالا: قال رسول الله الله الله المربرة حدثاه قالا: قال رسول الله الله الله المربرة حدثاه قالا:

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٦٦/٣)، وقال في روايته: «ثم أنطلق فأحرق على قوم».

<sup>(</sup>٢) ابن راشد الأزدي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) العجلي، أبو بكر إمام الجامع.

<sup>(</sup>٤) يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.

<sup>(</sup>٦) الحلبي.

<sup>(</sup>٧) معاوية بن سلام - بالتشديد - ابن أبي سلام، الدمشقي.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي سلامً تمطور الأسود الحبشي، بالمهملة ثم الموحدة ثم المعجمة.

<sup>(</sup>٩) ممطور الأسود الحبشي.

<sup>(</sup>١٠) الحكم بن مِيناء - بكسر الميم أوّله، وسكون المثناة تحت، وفتح النون، تليها ألف مدودة وتقصر أيضاً - الأنصاري المدني. انظر: توضيح المشتبه (٣٢٢/٨).

الجمعات، أو لَيُخْتَمَنَّ على قلوبهم، ثم لَيكونُنَّ من الغافلين)(١).

٣٥٨٧ - حدثنا أبو الجَمَاهر محمد بن عبد الرحمن الحمصي، ومحمد بن حَيَّويه (١)، قال: حدثنا أبو اليمان (٥)، أخبرنا شعيب (١) قال: حدثنا (٧) أبو الزناد (٨)، أنَّ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - مولى بني

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح ١/ ٥٩١) كتاب الجمعة - باب التغليظ في ترك الجمعة - ح ٤٠/٨٦٥ من طريق أبي توبة به، مثله.

ومن فوائد الاستخراج هنا بيان المهمل - أبي توبة - ونسبة أبي سلاَّم، حيث جاء في الصحيح غير منسوب، وسيأتي في الذي بعده أنه جدُّ لمعاوية وزيد.

<sup>(</sup>٢) محمد بن شعيب بن شابور، بالمعجمة والموحدة، الأموي مولاهم، الدمشقي.

<sup>(</sup>۳) (م۲/۲۷/ب)

<sup>(</sup>٤) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني، وحَيُّويه لقبٌ لأبيه؛ وهو بفتح أوله، وضم المثناة تحت، تليها هاء.

انظر: الإكمال لابن ماكولا (٢/٣٦٠)، توضيح المشتبه (٣٩٣/٣).

<sup>(</sup>٥) الحكم بن نافع البَهْراني الحمصي.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حمزة الأموي، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي.

<sup>(</sup>٧) في (م): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن ذكوان، القرشي، المدني.

ربيعة – حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول، إنه سمع رسول الله على يقول: «نحن الآخِرُون السابقون يوم القيامة، بَيْد (۱) أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد»(۲).

**۲۰۸۸** حدثنا الربيع بن سليمان (٣)، حدثنا ابن وهب (٤)، ح وحدثنا يونس (٥)، أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن

<sup>(</sup>۱) بيد - بموحدة ثم تحتانية ساكنة - مثل غير وزنا ومعنى. انظر: تهذيب اللغة (۱) بيد - بموحدة ثم تحتانية (۱۷۱/۱)، وفتح الباري (۲۰۲/۱) فقد ذكر أقوالا أحرى، وسيذكر المصنف شيئا منها في ح۲۰۹۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٥٨٥) كتاب الجمعة – باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة – ح٥٨ / ١٩ من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد به، نحوه، والحديث رواه البخاري أيضا (الصحيح مع الفتح ٢/٢٤) كتاب الجمعة – باب فرض الجمعة – ح٢٧٨ من طريق أبي اليمان به، مثله.

وفي رواية المصنف من فوائد الاستخراج ما يلي:

١-العلو المعنوي لتقدم وفاة شعيب (ت٦٢٦هـ) على ابن عيينة (ت١٩٨هـ).

٢-تسمية عبد الرحمن بن هرمز وذكر نسبته، حيث جاء عند مسلم بلقبه.

٣- قوله: (رثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه) ليس في رواية مسلم من طريق أبي الزناد، وهذه زيادة صحيحة، كما في رواية أبي صالح عن أبي هريرة، وستأتي.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الجبار المُرادي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب، القرشي مولاهم، المصري.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الأعلى.

أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله /(ل٢٠/٢/ب) على: «نحن الآخرون الأولون، السابقون يوم القيامة، بَيْد أنَّهم أوتوا الكتاب من قبل، وأوتيناه من بعدهم، هذا يومُهم الذي فُرِض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا، والنصارى بعد غدى(١٠).

۱۹۸۹ – حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي (۱) حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه (۱) قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله الله قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومُهم الذي فُرِض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غداً، والنصارى بعد غدي (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كما تقدم، وفي رواية المصنف من طريق مالك عن أبي الزناد علو معنوي، لتقدم وفاة مالك (ت ۱۷۹)، على سفيان بن عيينة (ت ۱۹۸ه)، حيث الحديث عند مسلم من طريقه، وهذا من فوائد استخراج المصنف.

<sup>(</sup>٢) السُّلَمي: بضم أوله، وفتح اللام، وكسر الميم.

انظر: تعذيب الكمال (٣٧٥/١)، توضيح المشتبه (١٤١/٥).

<sup>(</sup>٣) ابن كامل الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٦/٢) كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - ح ٥٥٠/ ٢١، من طريق عبد الرزاق به، مثله، إلاّ أنه قال في حديثه: «فهدانا الله له».

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن مسلَّم.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أصبغ بن الفرج بن سعيد، أبو عبد الله الأموي مولاهم، أحد الأئمة، فقيه مالكي من أهل مصر، كان مقيماً مفتياً بها، توفي سنة ٢٧٥ ه.

انظر: تاريخ الإسلام (حوادث ٢٦١ - ٢٨٠ هـ، ص ٤٣٩)، والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (ص ٢٣٩)، وحسن المحاضرة (٤٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) ابن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي البصري.

<sup>(</sup>٥) وهيب: بالتصغير، ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) كلمة ابن ساقطة من (م). وابن طاوس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان، اليماني.

<sup>(</sup>f/Y1/tp) (Y)

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٥/٢) كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة

<sup>-</sup> ح٥٥٨/٥٩ من طريق ابن طاووس، به.

ومن فوائد الاستخراج:

١- تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث ساق مسلم سنده وأحال متنه

المحال الله الله المنافية الم

على ما قبله.

٢- قوله: «قال: وسكت...» من زيادات المصنف، وفوائد استخراجه، وهي زيادة صحيحة، أخرجها البخاري (الصحيح مع الفتح ٤٤٤/٢) كتاب الجمعة - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل - ح٩٧٠.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلمي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، ونسخة (م)، وضُبب فوقها في الأصل، وكذلك كتبت في مسند الحميدي، وفي بعض نسخه: (بَيْد) كما عند مسلم.

وقد قال أبو عبيد -بعد ذكره أن بيد معناها: غير - قال: «وبعض المحدثين يحدثه: بأَيْدَ أنَّا أعطينا الكتاب من بعدهم، يذهب به إلى القوة - أي: نحن الآخرون السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوة أعطاناها الله وفضلنا بما، وليس لها ههنا معنى نعرفه» يعنى: في اللغة. انظر: غريب الحديث (٨٩/١)، (النهاية ١٧١/١).

<sup>(</sup>٤) تفسير اليوم بأنه يوم الجمعة، ليس في طريق أبي الزناد عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة به نحوه، كما تقدم، والحديث أخرجه الحميدي في

حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله مثله، إلا أنه قال: ((بيد أنهم تفسيرها: من أجل أنهم))(۱)(۲).

٣٩٥٧ – حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى (٣)، أخبرنا شيبان (٤)، عن الأعمش (٥)، عن أبي صالح (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولاً، وذلك (٧) بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم،

المسند (٢٤/٢ - ح٩٥٤)، كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>۱) وذُكِر أيضا في معاني بيد: على وغير، كما تقدم في ح٢٥٨٧، وقد قال أبو عبيد: «وهذه الأقوال كلها بعضها قريب من بعض في المعنى» (غريب الحديث ٨٩/١). وما ذكر في رواية المصنِّف في تفسيرها ليس عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كما تقدم، والحديث في مسند الحميدي (٢/٥٢٥ - ح٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) ابن باذام العبسي الكوفي. وفي (م): «أبو عبيد الله بن موسى»، والصواب المثبت. انظر: تمذيب الكمال (١٦٤/١٩).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي. مدلس من الثالثة، كما في النكت على ابن الصلاح، وقد عنعن، إلا أن روايته هنا عن أبي صالح، وقد أكثر من الرواية عنه، فروايته محمولة على الإتصال، كما قال الذهبي. انظر حول ذلك: تمذيب الكمال (٧٦/١٢)، ميزان الإعتدال (٢٦/١٤)، تقريب (٢٦/٥)، النكت على ابن الصلاح (٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٦) ذكوان، السمان الزيات.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أو ذلك» وضُبِّب فوق الألف، وفي نسخة (م) على الصواب، وهو المثبَّت.

فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فاليوم لنا، وغداً لليهود، وبعد غد للنصاري (١٠).

رواه جرير (٢)، عن الأعمش.

عيد سعيد الحسن الحربي، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني (٢)، حدثنا محمد بن فضيل (١٤)، عن أبي مالك الأشجعي (٥)، عن أبي حازم (١٦)، عن أبي هريرة. وعن رِبْعِيِّ بن حِراش (٧)، عن حذيفة (٨) قالا:

وجرير المذكور هو ابن حازم الأزدي، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدَّث من حفظه، وقال الإمام أحمد: جرير لم يكن بالضابط عن الأعمش، وشيبان ثقة في كل شيوخه، كما في تاريخ الدارمي عن ابن معين، قال: قلت ليحيى: فشيبان، ما حاله في الأعمش؟ قال: ثقة في كل شيء. ورواية جرير التي أشار إليها المصنّف هي عند مسلم، ومتابعة شيبان له في هذا الحديث من فوائد الاستخراج، والله أعلم.

انظر: تاريخ الدارمي (٥٣)، (شرح علل الترمذي ٢/ ٧١٨)، تقريب (٩١١).

- (٣) محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، يلقب حمدان.
  - (٤) ابن غزوان الضبي مولاهم الكوفي.
    - (٥) سعد بن طارق الكوفي.
    - (٦) سلمة بن دينار الأعرج التمار.
- (٧) ربعي بن حراش -بكسر المهملة وآخره معجمة- العبسى.
  - (۸) (م۲/۲۷/ب)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٥/٢ - ح٥٨٥/٢) من طريق الأعمش به، نحوه.

<sup>(</sup>٢) في (م): «ابن جرير»، والصواب المثبت، كما في الأصل، وصحيح مسلم.

قال رسول الله على: «أضل الله عن الجمعة مَن كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، /(ل٢١/٢/ب) والأولون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق»(١).

و و و و و الأحول (١)، حدثنا محمد بن موسى بن يزيد الأحول (١)، حدثنا أبو هشام الرِّفاعي (١)، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبو مالك الأشجعي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٦/٢ - ح٢٢٨٥٦) من طريق ابن فضيل به، مثله. وفي إخراج المصنف الحديث من طريق محمد بن سعيد (ت ٢٢٠هـ) علو معنوي، بتقدم وفاته، حيث الحديث عند مسلم عن ابن فضيل من طريق أبي كريب محمد بن العلاء (ت ٢٤٧هـ) وواصل بن عبد الأعلى (ت ٢٤٤هـ)، وهذا من فوائد استخراجه.

<sup>(</sup>۲) لم أقف على ترجمته، ولعله محمد بن يونس بن موسى الكديمي الحافظ؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲۸/۲) أن إبراهيم بن محمد النحوي نفطوية روى عنه وسمّاه محمد بن موسى بن يزيد السامي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي الكوفي، قال فيه البخاري: «رأيتهم محتمعين على تضعيفه»، واتحمه عثمان بن أبي شيبة بسرقة الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان يخطئ ويخالف»، ووثقه البرقاني، وقال: أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح، وقال الحافظ ابن حجر «ليس بالقوي».

انظر: الثقات (۱۰۹/۹)، تاریخ بغداد (۳ /۳۷۳ ۳۷۷)، تحذیب الکمال (۲۲/۲۷)، التقریب (۲۶۰۲).

عن أبي حازم عن أبي هريرة، وعن ربعي بن حراش عن حذيفة، قالا: قال رسول الله على الخلائق»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق ابن فضيل به، ولم يقل في حديثه: «على الخلائق» وقال: «المقضي لهم قبل الخلائق» وفي لفظ آخر: «المقضي بينهم».

## باب: بيان فضل الجمعة، والترغيب في الدعاء والصلاة فيها

معيب (٢)، أخبرنا أبو الزناد (٤)، عن عبد الرحمن الأعرج (٥)، عن أبي هريرة، شعيب (٣)، أخبرنا أبو الزناد (٤)، عن عبد الرحمن الأعرج (٥)، عن أبي هريرة، قال رسول الله على: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه أعيد فيها» (١).

۲۰۹۷ – حدثنا أبو بكر محمد بن زياد العجلي (۱)، حدثنا خالد بن مخلد (۱)، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي (۹)، عن أبي الزناد، عن

<sup>(</sup>١) محمد بن يحيى بن موسى.

<sup>(</sup>٢) الحكم بن نافع الحمصي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حمزة الأموي.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن ذكوان القرشي.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن هرمز المدني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٥/٢) كتاب الجمعة - باب فضل يوم الجمعة - ح ١٨/٨٥٤، من طريق أبي الزناد به، نحوه.

وقوله: «وفيه أعيد فيها» من زيادات المصنف، وفوائد استخراجه، وقد وقع عند مالك وغيره في الموطأ (١٠٨/١) كتاب الجمعة - باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: «وفيه مات».

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن زياد بن معروف العجلي الرازي.

<sup>(</sup>٨) القطواني.

<sup>(</sup>٩) الحزامي -بكسر الحاء المهملة، وبالزاي- الإكمال (١٦/٢).

الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُدْخِل الجنة، وفيه أُخْرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»(١٠).

مه مه مه مه مه مد بن إسماعيل (۱)، حدثنا القعنبي (۱) عن مالك، عن الأعرب عن الأعرب عن أبي الزناد، عن الأعرب، عن أبي هريرة، (رأن رسول الله الله المحمعة، فقال: فيه ساعة /(ل۲۱/۲۱/أ) لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً/(١) إلا أعطاه إياه) فأشار بيده يقللها(۱).

**٢٥٩٩ –ز** –حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا القعنبي –يعني عن مالك – ح

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٥/٢ - ح١٨/٨٥) من طريق المغيرة به، مثله.

<sup>(</sup>٢) ابن يوسف السلمي الترمذي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسلمة.

<sup>(1/7/7/7) (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٣/٢ - ح١٣/٥٠) كتاب الجمعة - باب في الساعة التي في يوم الجمعة، من طريق مالك، به، نحوه. وهو في الموطأ (١٠٨/١) كتاب الجمعة - باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وليس في لفظ مالك عند مسلم قوله: «قائم»، ووقع له ذلك في طريق آخر. وهذا من الزيادات وفوائد الاستخراج.

والحديث أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٤٨٣/٢ - ح٩٣٥) كتاب الجمعة -باب الساعة التي في يوم الجمعة، من طريق القعني به، مثله.

وحدثنا يونس<sup>(۱)</sup>، أخبرنا ابن وهب<sup>(۲)</sup>، أنَّ مالكاً حدَّنه، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد<sup>(۳)</sup>، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث<sup>(٤)</sup>، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن<sup>(٥)</sup>، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله الله يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هي مُصِيخَة<sup>(٢)</sup> يوم الجمعة، من حين<sup>(٧)</sup> تصبح حتى تطلع الشمس، شفقاً من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه».

<sup>(</sup>١) ابن عبد الأعلى الصدفي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) الليثي، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٤) التيمي، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٥) ابن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٦) مصيخة: مستمعة مصغية. انظر: سنن النسائي بشرح السيوطي (١١٤/٣)،

<sup>(</sup>۷) في (م): «حيث».

<sup>(</sup>A) هذا الحديث من هذا الطريق ليس في صحيح مسلم؛ فهو من الزوائد ولكن عنده طرف منه، من طريق الأعرج مختصرا، وطريق أبي سلمة أخرجها بأتم مما هنا مالك بإسناده هذا في الموطأ (١٠٨/١) كتاب الجمعة - باب في الساعة التي في يوم الجمعة، ومن طريقه الشافعي في المسند (ص٧٢)، ورواها أيضاً الإمام أحمد في المسند (٤٨٦/٢)، والترمذي في السنن (٣٦٢/٢) كتاب الصلاة - باب ما جاء في الساعة

•• ٢٦-ز-حدثنا على بن سهل الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم (۱)، حدثنا يزيد بن أبي مريم (۲)، قال: بينا أنا رائخ إلى المسجد ماشياً إذ لحقني عباية بن رافع الأنصاري (۳) راكباً فسلم عليّ، ثم قال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عَيْس (۱) الأنصاري يقول: قال رسول الله على (من اغبرت قدماه في سبيل الله

انظر: تهذيب الكمال (٨٦/٣١)

التي ترجى يوم الجمعة، والنسائي في السنن (١١٣/٣) كتاب الجمعة - باب الساعة التي يستحاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وابن حبان (الإحسان ٧/٧) كتاب الصلاة - باب ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستحاب فيها، والحاكم في المستدرك (٢/٨١) كلهم من طرق عن مالك، به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه، إنما اتفقا على أحرف من أوله في حديث الأعرج عن أبي هريرة» فالحديث صحيح كما قال رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) في الأصل ونسخة (م): الوليد بن هشام، والمذكور في الرواة عن يزيد بن أبي مريم هو المثبت، وكذلك الحديث عند البخاري والترمذي والنسائي من طريقه - كما سيأتي -، والوليد بن مسلم هو: الدمشقي، ولعل مسلم صُحِّفَ إلى هشام.

<sup>(</sup>٢) الأنصاري، الدمشقي.

 <sup>(</sup>٣) عباية -بفتح أوله، والموحدة الخفيفة، وبعد الألف تحتانية خفيفة- ابن رفاعة بن
 رافع بن خديج المدني.

<sup>(</sup>٤) أبو عبس بن جَبْر -بفتح الجيم، وسكون الموحدة- بن زيد بن جُشم، اسمه على الصحيح، صحابي شهد بدرا، وما بعدها.

انظر: التقريب (٨٢٢٦)، الإصابة (١٣٠/٤)، فتح الباري (٢٥٥/٢).

فهما حرامٌ على النا<sub>ل)</sub>(١).

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث من زوائد المصنف، وقد أحرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٢/٢٥٤) كتاب الجمعة - باب المشي إلى الجمعة - ح٧٠ من طريق الوليد بن مسلم به، وفي لفظه: (قال: أدركني أبو عبس، وأنا أذهب إلى الجمعة..)، ولذا أدخله المصنف في كتاب الجمعة للعموم في قوله: (سبيل الله)، فدخلت فيه الجمعة، ولكون راويه استدل به على ذلك، وانظر بيان الحافظ ابن حجر لهذا المعنى في فتح الباري.

باب: ذكر الخبر المبين أن في الجمعة ساعة خفيفة لا يوافقها مصل ً قائما يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست بعد العصر /(ل٢/٢١/ب) في الساعة التي لا يصلى

## فيها، وبيان وقتها

المجتربة المو إسماعيل (١) ، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسول الله الله المحمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله/(١) شيئاً إلا أعطاه إياه»، وأشار بيده يُقللها(٣).

۲۹۰۲ – حدثنا أبو على الزَّعفراني (١٤)، حدثنا إسماعيل بن علية (٥)، عن أيوب (٢)، عن محمد (٧)، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم عن أيوب في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم قائما يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه)، وقال بيده هكذا، قلنا: يُزَهِّدها أو يقللها (٨).

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي.

<sup>(</sup>۲) (م۲/۷۳/ب)

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الحديث برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٤) الحسن بن محمد بن الصباح.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي تميمة كيسان السختياني.

<sup>(</sup>٧) ابن سيرين الأنصاري البصري.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٤/٢) كتاب الجمعة - باب في الساعة التي في يوم

٣٠٠٣ - حدثنا النّضر بن مسعود المروزي(١)، حدثنا النّضر بن شُمِيْل(٢)، حدثنا ابن عون(٣)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم الله الله عن الجمعة لَساعةً -وقبض بيده اليمنى يُزَهّدُها، يُقلّلُها لها لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه)(٤).

**٤ • ٦ ٦ -**حدثنا سعدان بن يزيد<sup>(٥)</sup>، حدثنا إسحاق الأزرق<sup>(١)</sup>، حوحدثنا عماً بن رجاء<sup>(٧)</sup>، حدثنا .....

ووقع من فوائد الاستخراج في هذا الحديث ما يلي:

أ - بيان المهمل في ابن سيرين، حيث جاء عند مسلم مهملا.

ب - بيان المتن المحال عليه، والتمييز بينه وبين المتن المحال به، حيث أورد مسلم طرق ابن عون، وأحال متنه على ما أخرجه قبله من طريق أيوب.

ج - قوله: «وقبض بيده اليمني» زيادة ليست موجودة فيما أحال عليه مسلم، فهي من زوائد المصنّف، وفيها تفسير للإشارة والتقليل باليد في الحديث.

(٥) أبو محمد البغدادي البزار.

الجمعة - ح ١٤/٨٥٢، من طريق إسماعيل بن علية به، نحوه.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن، أبو عثمان.

<sup>(</sup>٢) المازني، أبو الحسن النحوي البصري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق ابن عون، به.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي.

<sup>(</sup>٧) الإستراباذي.

يزيد بن هارون (١) قالا: حدثنا ابن عون بإسناده قال: قال رسول الله (٢) عَلَىٰ: «في الجمعة ساعةٌ - ثم قال بيده يُزَهِّدُها - لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ قائمٌ يصلى يسأل الله خيراً إلا أعطاه الله إياه، (٣).

• • ٢٦- حدثنا أبو حاتم الرّازي(١)، حدثنا حجّاج (بن)(٥) محمد الأزرق بطَرَسوس، حدثنا ابن وهب (٢) /(ل١٢٢/١)، عن مخرمة بن بكير<sup>(٧)</sup>، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري<sup>(٨)</sup>، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله على في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله على يقول: «هي $^{(9)}$  ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقْضَى الصلاق $^{(11)}$ .

<sup>(</sup>١) السُّلَمي - بضم السين المهملة، وفتح اللام - انظر: الأنساب (٢٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): «أبو القاسم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق ابن عون كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس الحنظلي.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و(م)، ولعلها تصحيف.

وحجاج بن محمد هو: ابن إبراهيم الأزرق.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الله الأشج.

<sup>(</sup>٨) اسمه: عامر، وقيل: الحارث. انظر: تحذيب الكمال (٦٦/٣٣)، تقريب (٧٩٥٢).

<sup>(</sup>٩) في الأصل ونسخة (م): «هو»، والصواب هو المثبت؛ لأنه ضمير عائد على مؤنث محازي (ساعة الجمعة) فوجب تأنيثه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٤/٢ - ح٥٨٨ ١٦). من طريق عبد الله بن وهب

المصري به، مثله.

وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على مسلم في التتبع (ص ٢٣٣)، وأعل الحديث بالانقطاع والاضطراب.

أما الانقطاع: فلأن مخرمة لم يسمع من أبيه، إنما حديثه عنه كتاب، ولم يسمعه منه، كما قال ذلك ابن معين والإمام أحمد (الجرح والتعديل: ٣٦٣/٨).

وقال على بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي (تمذيب الكمال ٢٧/ ٣٢٧).

ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع.

وأما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة.. وغيرهم عن أبي بردة، من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم الناس بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا: لو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب اهد. (فتح الباري: ٤٨٩/٢) بتصرف.

وقد حنح النووي لتقوية الحديث باعتبار أن الرفع زيادة ثقة، وقال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أن يحكم بالرفع والإتصال - الأصوليين وقف ورفع، أو وصل وإرسال - انظر: شرح مسلم (١٤١/٦).

وما حكاه النووي يرده ما نقله السخاوي في فتح المغيث (٢٠٣/١):»... وإلا فالحق حسب الإستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اطراد حكم كلِّيِّ، بل ذلك دائر مع الترجيح؛ فتارة يترجح الوصل، وتارة يترجح الإرسال..»، وترجيح الدارقطني مبنيُّ على الأدلة والقرائن.

وقد روى البيهقي من طريق أحمد بن سلمة، أن مسلما قال: حديث أبي موسى

٢٠١٦ حدثنا أبو عبيد الله(١)، حدثنا عمّى(٢)، أخبرني ميمون بن يحيى (٢) عن مخرمة، فذكر الحديث بمثله (٤).

قال عمّى: ثم حدثنيه مخرمة بن بكير عن أبيه بإسناده مثله.

أجود شيء في هذا الباب وأصحه (السنن الكبرى ٢٥٠/٣)، فالانتقاد على مسلم متجة، وإسناد الحديث منقطع، إذ رواية مخرمة عن أبيه وجادة، ومتنه شاذ لمخالفة مخرمة لمن هو أوثق منه، وأحفظ سوى مجالد بن سعيد.

وقد تناول د/ ربيع بن هادي، هذا الحديث بمزيد من التفصيل في رسالته بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص ٢٢٣ إلى ٢٣٠)، فلينظر.

- (١) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري.
  - (٢) عبد الله بن وهب المصري.
- (٣) ابن مسلم بن الأشج، من أهل مصر، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٣٤٢/٧) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٣٩/٨) وذكره ابن حبان في الثقات (١٧٤/٩).
  - (٤) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب كما تقدم.

## باب/( ' بيان السورة التي تقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر

۲۲۰۷ حدثنا ابن أبي رجاء (۲)، حدثنا وكيع (۳)، ح

وحدثنا محمد بن إسحاق بن شَبُّويه<sup>(٤)</sup>، حدثنا الفريابي<sup>(٥)</sup> -واللفظ له- قالا: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم<sup>(٢)</sup>، عن عبد الرحمن بن هريرة قال: «كان النبي لله يقرأ يوم الجمعة في صلاة

## (١) (م٢/٣٧/أ)

انظر: تهذیب الکمال (۱/ ۲۷۰ حاشیة ۲)، تهذیب التهذیب (۲۱/۷)، الثقات (۲۸/۸) (التقریب ۹۷).

(٣) ابن الجرَّاح الرؤاسي الكوفي.

(٤) شَبُّويه: بالشين المعجمة أو السين المهملة ، بعدها باء معجمة بواحدة ، ذكره الدارقطني في المؤتلف، وابن ماكولا في الإكمال، وحكى الخلاف فيه، قال فيه أبوحاتم: «كان صدوقا من العباد».

انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٩٦)، المؤتلف (١٤١٩/٣)، الإكمال (٢٤/٥)

(٥) محمد بن يوسف الضبي مولاهم.

والفريابي: بكسر الفاء وسكون المثنة تحت والراء، ثم مثناة تحت أيضاً مفتوحة، تليها ألف، ثم موحدة - انظر: توضيح المشتبه (٩٢/٧)، التقريب (٦٤١٥).

(٦) ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(٧) جاء في مسلم: عبد الرحمن الأعرج، وبين المصنف أنه ابن هرمز، وهذا من فوائد

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء التَّغْري -بالمثلثة، بعدها معجمة ساكنة-أبو جعفر الطرسوسي، المصيصي، وثقه النسائي، ومسلمة بن قاسم الأندلسي- في رواية عنهما، وفي رواية قالا: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: «صدوق». توفي في حدود سنة ٢٥٠ هـ.

الغداة: ﴿ اَلْمَرُ اللَّ تَنْزِيلُ ﴾ (١)، و ﴿ مَلُ أَنَّ عَلَ ٱلْإِنْسَنِ ﴾ (١٥٣).

٨ • ٢٦ - حدثنا ابن أبي مَسرَّة (٤)، حدثنا الأزرقي (٥) - يعني: ثقة شيخ من أهل مصر، قاله أبو عوانة -، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه بإسناده: ﴿ ﴿ الْمَرْ اللَّ مَنْزِيلُ ﴾ السجدة، و ﴿ مَلَ أَنَّ عَلَى ٱلإِنسَانِ ﴾ ،، (١).

٩ • ٢٦ - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق (٧)، حدثنا أبو زيد الهروي (٨)، ح

استخراجه.

<sup>(</sup>١) أي: سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) أي: سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٩٩/٢) كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في يوم الجمعة -ح، ٦٥/٨٨، من طريق وكيع بن الجراح الرؤاسي.

والبخاري (الصحيح مع الفتح ٤٣٨/٢) كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة - ح ١ ٩٩، من طريق الفريأبي كلاهما عن سفيان به، نحوه.

وسفيان هو الثوري، كما سيأتي في حديث (٢٦١١).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث أبو يحيى بن أبي مسرّة المكّي.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن الوليد الغسَّاني، أبو الوليد، ويقال أبو محمد المكي، وثقه غير المصنف: أبو حاتم وابن حبان، والـذهبي، وابـن حجـر. انظـر: الجـرح والتعـديل (۷۰/۲)، الثقات (۸/۷)، الكاشف (۲۰۳/۱)، التقريب (۱۰٤)

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ساقطٌ من (م)، وقد أخرجه مسلم -كما تقدم (ح،٦٦/٨٨) من طريق إبراهيم بن سعد به، نحوه.

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد بن الجنيد.

<sup>(</sup>٨) سعد بن الربيع العامري.

• ٢٦١- حدثنا محمد بن يحيى (٩)، حدثنا حجاج بن منهال (١٠)،

<sup>(</sup>١) السحستاني، والحديث في سننه (٦٤٨/١) كتاب الصلاة - باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٢) ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٤) ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) مُخَوَّل -بوزن محمد، وقيل: بكسر أوله، بوزن مخنف- ابن راشد النهدي، مولاهم، الكوفي. انظر: تقذيب الكمال (٣٤٨/٢٧)، (تقريب ٦٥٦٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم بن عمران البَطين، ويقال ابن أبي عمران، الكوفي.

<sup>(</sup>٧) الأسدي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٩/٢ ٥٩) كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في يوم الجمعة - ح ٨١) من طريق شعبة، به ومن فوائد الاستخراج هنا: بيان المتن المحال عليه، حيث أورد الحديث مسلم من طريق شعبة وأحال متنه على ما قبله.

<sup>(</sup>٩) الذهلي، النيسابوري.

<sup>(</sup>١٠) حجاج بن المنهال الأنماطي.

حدثنا أبو عوانة (١): عن مُخَوَّل بمثله (٢).

١ ٢٦١ - حدثنا أبو العباس الغَزِّي(٦)، حدثنا(١) الفريابي، ح

وحدثنا الدَّبري(٥)، عن عبد الرزاق(٦)، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن مُخَوَّل بن راشد، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: «﴿ مَنْ عِلْ ﴾ السجدة، و ﴿ مَلْ أَنَّ عَلَ ٱلْإِنْسَنِ ﴾، ويقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين))(٧).

٢٦١٢ حدثنا ابن أبي رجاء، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن مُخَوَّل بن راشد، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ((أن النبي الله كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ﴿ الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الوضّاح بن عبد الله اليشكري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق مخول، به، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) الغزّيّ: بفتح المعجمة الأولى. انظر: الخلاصة للخزرجي (٩٧/٢). عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدى.

<sup>(</sup>٤)في (م): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني، أبو يعقوب الدبري.

<sup>(</sup>٦) انظر: مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٨٠)، كتاب الجمعة - باب القراءة في يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم من طريق الثوري به، نحوه، كما تقدم.

ومن فوائد الاستخراج هنا تعيين المهمل في سفيان، حيث صرح هنا بأنه الثوري، وجاء مهملا عند مسلم.

السجدة و ﴿ مَلُ أَنَّ ... ﴾ ) (١).

عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر<sup>(۱)</sup>، عن ابن طاووس<sup>(۱)</sup>، عن أبي الربيع-<sup>(۱)</sup>، عن ابن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر<sup>(۱)</sup>، عن ابن طاووس<sup>(۱)</sup>، عن أبيه<sup>(۱)</sup>، عن ابن عباس قال: «كان النبي في يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر به: ﴿الْمَرَّ تَنْزِلُ ﴾ السجدة، وسورة من المفصل»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق وكيع، به، كما تقدم.

وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج: بيان المتن المحال عليه، حيث ذكر مسلم إسناد وكيع وأحال متنه على ما قبله

<sup>(</sup>٢) الحسن بن يحيى بن الجعد العَبْدي.

<sup>(</sup>٣) المصنف (١٨٢/٣) كتاب الجمعة - باب القراءة في يوم الجمعة، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.

<sup>(</sup>٦) (م٢/٤/ب)

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، نحوه، كما تقدم، ولم يقل مسلم في روايته: سورة من المفصل، وقال: و ﴿ مَلَ أَنَّ كُلُ ٱلْإِنْدُنِ ﴾ فعيَّن المجمل.

باب: بيان الخبر الذي يوجب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والطيب والسواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل في كل سبعة أيام مرة واحدة وليس فيه ذكر الجمعة

عطاء بن يسار (٥)، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله الله الله المحتلم (١)، حدثه، عن (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) (١).

<sup>(</sup>١) الصدق.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) الزهري مولاهم.

<sup>(</sup>٥) الهلالي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٥٨٠) كتاب الجمعة - باب وجوب غسل الجمعة... - ح٥/٨٤٦) من طريق يحيى بن يحيى، والبخاري من طريق عبد الله بن يوسف (الصحيح مع الفتح ٢/٥١٤) كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة - ح٧٧، كلاهما عن مالك به، مثله. وهو في الموطأ (١/ ٢٠١) كتاب الجمعة - باب العمل في غسل الجمعة.

و ۲۲۱ – حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سُلَيم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد يبلغ به (۱) النبي الله على الجمعة واجب (۲) على كل محتلم))(۳).

۲۲۲۱ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي (٤)، حدثنا خالد بن خِداش (٥)، حدثنا ابن وهب، ح

وحدثنا ابن أخي ابن وهب $^{(7)}$ ، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث $^{(7)}$ ، أن سعيد بن أبي هلال $^{(A)}$ ، وبكير بن الأشج $^{(P)}$  حدثاه، عن

وفي إسناد المصنف من فوائد الاستخراج: العلو المعنوي بتقدم وفاة ابن وهب، حيث توفي عام ۱۹۷ هـ (تقريب ۳۲۸)، إذ رواية مسلم عن مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري المتوفى عام ۲۲۲ هـ (رجال صحيح مسلم: ۲/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>١) قوله: يبلغ به: أي يرفعه إلى النبي رضي الله وهو من قبيل المرفوع (مقدمة ابن الصلاح مع عاسن الإصطلاح ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>Y) كلمة «واجب» ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كما تقدم في (ح٢٦١٤)، من طريق مالك به، مثله.

<sup>(</sup>٤) ابن سفيان القرشي مولاهم، أبو بكر بن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٥) خالد بن خِداش -بكسر المعجمة، وتخفيف الدال، وآخره معجمة- المهلبي مولاهم البصري. تقريب (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري.

<sup>(</sup>٧) ابن يعقوب الأنصاري، المصري.

<sup>(</sup>٨) الليثي مولاهم، المصري.

<sup>(</sup>٩) مولى بني مخزوم المدني.

أبي بكر بن المنكدر<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن سليم الزُّرقي<sup>(۲)</sup>، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري<sup>(۳)</sup>، عن أبيه أن رسول الله الله الله الله الله على كل محتلم والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه<sub>)</sub>(<sup>1)</sup>.

إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن (٥)، وقال: (رأو من طيب المرأة))، وقال ابن أخى ابن وهب: (رولو من طيب المرأة)).

ومن فوائد الاستحراج: نسبة عمرو بن سليم بالزرقي، حيث جاء عند مسلم غير منسوب.

والحديث أخرجه البخاري (الصحيح ٢/ ٤٢٣) كتاب الجمعة - باب الطيب للجمعة - ح ٨٨٠ من طريق عمرو بن سليم، به نحوه أيضاً.

(°) قال الحافظ ابن حجر: «قد وافق بكيرًا على إسقاط عبد الرحمن: شعبة عند البخاري في صحيحه (٣/ ١٢٣) في صحيحه كما تقدم، ومحمد بن المنكدر عند ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٢٣) كتاب الجمعة – باب إيجاب الغسل للجمعة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم، ولد في خلافة عمر بن الخطاب شهر، ولم يوصف بالتدليس (فتح الباري ٢/ ٤٢٥) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله القرشي التيمي.

<sup>(</sup>٢) الزرقي: بضم الزاي وفتح الراء بعدها قاف. التقريب (٥٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨١/٢) كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة - ح ٨٤٦/٧) من طريق ابن وهب به، نحوه.

حدثنا وهيب، حدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي/(۱)، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «نحن الآخرون السابقون...» وذكر الحديث، وقال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، ويغسل رأسه وجسده»(۱).

<sup>(</sup>١) (م٢/٤/٢)

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الحديث برقم (٢٥٩٠).

## باب ذكر الخبر الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت /(٢٤/٢//ب)

 $\mathbf{771A}$ حدثنا یوسف بن مُسَلَّم (1)، حدثنا حجّاج (7)، عن ابن جریج (7) عن ابن شهاب (1)، ح

٩ ٢٦١٩ حدثنا السُّلَمي، والدَّبَرِي (٩) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال:

<sup>(</sup>١) يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المصيصي.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن جريج.

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن يوسف بن حالد الأزدي.

<sup>(</sup>٦) ابن همام الصنعاني.

<sup>(</sup>٧) ابن الخطاب، المدين.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٧٩/٢) كتاب الجمعة - ح٢/٨٤٤ من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، به.

ومن فوائد الاستخراج في هذا الحديث بيان المتن المحال عليه، حيث أورد مسلم طريق عبد الرزاق وأحال متنه على ما قبله.

<sup>(</sup>٩) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم (۱)، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل))(١).

• ٢٦٢-حدثنا السُّلمي، ومحمد بن الصَّبَّاح الصنعاني<sup>(٣)</sup>، والدَّبري، قالوا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(٤)</sup>، أحبرنا معمر<sup>(٥)</sup>، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول –وهو على المنبر–: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»<sup>(٢)</sup>.

وفيه ما يلي:

<sup>(</sup>١) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كما تقدم، وهو متفق عليه. فقد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح / ٢) الجمعة - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل.. - ح ١٩٤٨ بلفظ المصنّف.

ورواه عبد الرزاق (المصنف ٣/ ١٩٤) الجمعة - باب الغسل يوم الجمعة. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني، كما في حديث ٢٧٢٦، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) المصنف (٣/ ١٩٤)، ح١٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن راشد الأزدي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/ ٥٨٠) من طريق الزهري، به.

<sup>1/</sup> بيان المتن المحال عليه، حيث أحرج مسلم الحديث من طريق يونس عن الزهري وأحال متنه على ما قبله.

٢/ فيه متابعة معمر ليونس في روايته عن الزهري، كما تقدم في ح(٢٥٢٨).

٢٦٢١ حدثنا الكُزْبُرَاني الحرَّاني(١)، حدثنا مِسْكين(٢)، عن الأوزاعي<sup>(٣)</sup>، ح

وحدثنا الربيع بن سليمان (١٤)، وعيسى بن أحمد (٥)، قالا: حدثنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، عن أسامة بن زيد<sup>(۷)</sup>، ح

وحدثنا أبو أمية (^)، حدثنا أبو اليمان (٩)، أخبرنا شعيب (١٠٠)، ح وحدثنا عباس بن محمد الـدُّوري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (۱۱)، أخبرني أبي، عن صالح (۱۱)/(۱۲)، ح

<sup>(</sup>١) الكزبراني -بضم الكاف وسكون الزاي وضم الباء الموحدة وفتح الراء وفي آخرها النون- أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني، والكزبراني نسبة إلى كزبران، وهو لقب لبعض أحداده. انظر: الأنساب (٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ابن بكير الحراني، الحذاء.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الجبار المرادي.

<sup>(</sup>٥) العسقلاني.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن وهب المصرى.

<sup>(</sup>٧) الليثي مولاهم، المدني.

<sup>(</sup>٨) محمد بن إبراهيم بن مسلم.

<sup>(</sup>٩) الحكم بن نافع البهراني الحمصي.

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي حمزة الحمصي.

<sup>(</sup>١١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>١٢) ابن كيسان المدني.

<sup>(</sup>۱۳) (م۲/۵۷/ب)

وأخبرنا العباس بن الوليد<sup>(۱)</sup>، أخبرنا محمد بن شعيب<sup>(۱)</sup>، قال: أحبرني الأوزاعي، كلهم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي الله قال –وهو على المنبر–: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»<sup>(۱)</sup>.

۲۲۲۷ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحميدي<sup>(٤)</sup>، حدثنا سفيان<sup>(٥)</sup>، حدثنا الزهري، عن سالم، /(ل٢٤/٢/أ) عن أبيه، أنه سمع النبي الله على المنبر: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»<sup>(٢)</sup>.

۳۲۲۳ حدثنا موسى بن إسحاق القواس، حدثنا أبو هشام عبد الله بن غير (۲)، عن نافع (۹)، عن ابن عمر، أن النبي الله بن غير (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) (۱۰).

<sup>(</sup>١) ابن مزيد العذري.

<sup>(</sup>٢) ابن شابور القرشي، قال فيه أبو داود: «ثبت في الأوزاعي». تهذيب الكمال (٢) ابن شابور القرشي، تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق الزهري، به. كما تقدم، ومن فوائد الاستخراج هنا ما تقدم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسند (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق الزهري كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) نُمير -بنون، مصغر- الهمداني الكوفي.

<sup>(</sup>٨) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

<sup>(</sup>٩) مولى ابن عمر، المدني.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/ ٥٧٩) الجمعة - ح١/٨٤٤ من طريق نافع به، نحوه.

٢٦٢٤ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب(١)، أن مالكاً (٢) حدَّثه وغيرُ واحد (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال: رإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل $^{(1)}$ .

٧٦٢٥ حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا أبو النعمان (٥)، ح وحدثنا الصائغ (٢)، حدثنا عفان (٧)، قالا: حدثنا حماد بن زيد (٨)، عن

وهذا في جميع طرق نافع الآتية - سوى ما أشير إليه في موضعه -.

ومن فوائد الاستخراج هنا: العلو المعنوي، حيث أورد مسلم الحديث عن نافع من طريق الليث بن سعد المتوفي سنة ١٧٥ هـ كما في التقريب (٥٦٨٤)، وساقه المصنف من طريق عبيد الله وهو أقدم سماعا من الليث، مقدم في نافع (شرح العلل ٢/ ۷۲۲).

وقد تقدم كلام الحافظ ابن حجر حول رواية نافع هذه، وما تضمّنته من فوائد المستخرج من قسم الدراسة.

- (١) عبد الله بن وهب المصري.
- (٢) انظر: الموطأ (١/ ١٠٢) الجمعة باب العمل في غسل الجمعة.
  - (٣) منهم أسامة بن زيد، كما سيأتي في ح(٢٦٤٣).
  - (٤) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
- (٥) محمد بن الفضل السدوسي، قال فيه أبو حاتم: «هو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي .. الجرح والتعديل (٨/ ٥٨).
  - (٦) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير.
    - (٧) ابن مسلم بن عبد الله الصفار.
      - (٨) ابن درهم الأزدي، البصري.

أيوب<sup>(۱)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي<sup>(۲)</sup> ﷺ: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)(<sup>۳)</sup>.

وحدثنا أبو علي الزعفراني<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن أبي عدي<sup>(۷)</sup>، حدثنا شعبة، عن الحكم<sup>(۸)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت النبي المجمعة فليغتسل<sub>)</sub>(۹).

<sup>(</sup>١) ابن أبي تميمة كيسان السختياني.

<sup>(</sup>٢) في (م): ((رسول الله)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كما تقدم في ح٢٦٢٣، وفي الحديث علو معنوي، لتقدم وفاة أيوب على الليث بن سعد المتوفى سنة (١٧٥ هـ)، وأيوب من أثبت الناس في نافع. انظر: شرح العلل لابن رجب (٦١٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ابن عبيد النميري.

<sup>(</sup>٥) ابن عطاء الخفَّاف.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن محمد الصباح.

<sup>(</sup>٧) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، البصري.

<sup>(</sup>٨) ابن عُتَيبة -بالمثناة ثم الموحدة، مصغرا- أبو محمد الكندي الكوفي، وعنعنته وإن كان مدلسا لا أثر لها، لمتابعة الرواة الآخرين له عن نافع ولكونه من المرتبة الثانية. انظر: تعريف أهل التقديس (١٠٧)، تقريب (١٤٥٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم كما تقدم في ح٢٦٢٣، وفي إسناد المصنف علو معنوي، لتقدم وفاة الحكم المتوفى سنة ١٧٥ هـ، حيث رواية

٧٦٢٧ - حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله(١)، وأبو أمية(٢) قالا: حدثنا محمد بن سابق (٣)، حدثنا إبراهيم بن طهمان (٤)، عن منصور (°)، عن نافع ومحاهد (۱)، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل))(٧).

٨٢٦٠ حدثنا النُّفَيْلي (٩)، على بن عثمان النُّفَيْلي (٩)، حدثنا النُّفَيْلي (١٠)، حدثنا زهير (١١)، عن ....

مسلم من طريقه كما سبق.

- (١) ابن عنبسة الوراق النَّهْشَلي البصري.
- (٢) محمد بن مسلم بن إبراهيم الخزاعي.
- (٣) التميمي، البزار الكوفي، نزيل بغداد.
  - (٤) الخراساني الهروي.
  - (٥) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.
    - (٦) ابن جبر المكي.
- (٧) أخرجه مسلم كما تقدم في (ح٢٦٢٣)، وليس عند مسلم ذكر مجاهد، ولم أقف على روايته عند غير المصنف، وفي إسناد المصنف علو معنوي، لتقدم وفاة منصور بن المعتمر المتوفى سنة ١٣٢ه على الليث بن سعد.
  - (٨) (٩٢/٥٧/١).
  - (٩) على بن عثمان بن محمد بن سعيد التُّفيلي بنون وفاء، مصغر الحراني.
    - (١٠) هو عبد الله بن محمد بن على بن نُفَيْل، أبو جعفر الحراني.
- (١١) ابن معاوية بن حديج، تقدم في ح(٢٥٨٤) أنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، لكن تابعه يونس وإسرائيل كما في الحديث الآتي، وعمر بن

أبي إسحاق (١)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي الله يقول على المنبر: (رمن أتى الجمعة فليغتسل)(٢).

7779 حدثنا يوسف بن مُسَلَّم ( $^{(7)}$ )، وابن أبي رجاء  $^{(3)}$  قالا: حدثنا حجاج  $^{(9)}$ ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق  $^{(7)}$ ، ح

وحدثنا أبو حاتم الرزاي (١٥)، حدثنا أبو نعيم (١٥)، قالا: حدثنا إسرائيل (٩)، كلاهما عن أبي إسحاق بمثله (١١٠ / (ل٢٥/٢/ب).

عبيد الطنافسي عند ابن ماجه (السنن ١/ ٣٤٦) كتاب إقامة الصلاة – باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، وأحمدُ في المسند (٢/ ٤٢)، وأبو بكر بن عياش عند ابن أبي شيبة (المصنف ٢/ ٣) كتاب الجمعة – باب في غسل الجمعة، والنسائيّ في السنن الكبرى (١/ ٢١٥) كتاب الجمعة – باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، وإسرائيل من أثبتهم في أبي إسحاق. انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>١) عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) يوسف بن سعيد ين مسلم المصيصى.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي رجاء المصيصي.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد المصيصى الأعور.

<sup>(</sup>٦) السبيعي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.

<sup>(</sup>٨) الفضل بن دكين الكوفي.

<sup>(</sup>٩) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح٢٦٢٣).

• ٢٦٣ - حدثنا جعفر بن الهذيل(١)، حدثنا عاصم بن يوسف(١)، حدثنا أبو شهاب الكوفي (٢)، عن يونس بن عبيد (٤) حدثنا نافع، عن ابن عمر (أن رجلاً سأل النبي على عن غسل يوم الجمعة، فقال: اغتسل) (°).

- حدثنا أبو عمر المنقرى  $(^{(1)})$ ، حدثنا أبو عاصم حدثنا

وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، والبزار، وابن نمير وغيرهم، وقال يعقوب بن شيبة: «كان ثقة كثير الحديث، وكان رجلا صالحا، لم يكن بالمتين، وقد تكلموا في حفظه)، وقال النسائي: ‹‹ليس بالقوي)،،

وقال الحافظ: «احتج به جماعة سوى الترمذي، والظاهر أن تضعيف من ضعفه إنما هو بالنسبة إلى غيره من أقرانه ».

انظر: الطبقات (١/٦)، الثقات للعجلي (٧١/٢)، تاريخ بغداد (١٣٠/١) تهذیب التهذیب (۲/ ۱۲۹) الهدی (٤٣٧).

(٤) ابن دينار العبدي البصري، ذكر يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم أنه لم يسمع من نافع شيئاً، فالاسناد هنا منقطع.

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (١٩١)، وجامع التحصيل (ص ٣٠٥).

وفي (م): يونس بن عبد الله، والصواب ما في الأصل، وهو المثبت، وليس في الرواة عن نافع من اسمه يونس بن عبد الله، كما في تعذيب الكمال (٢٩/ ٣٠٣).

(٥) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

- (٦) لم أقف على ترجمته، وفي (م): أبو عمران.
  - (٧) الضحاك بن مخلد النبيل البصري.

<sup>(</sup>١) جعفر بن محمد بن الهُذيل الكوفي.

<sup>(</sup>٢) اليربوعي، الخياط الكوفي.

<sup>(</sup>٣) عبد ربه بن نافع الكناني.

منصور بن دينار (۱) قال: سألت نافعًا (۲) عن غسل يوم الجمعة، قال: قال ابن عمر: سمعت النبي على يقول: ((من أتى الجمعة فليغتسل))(۱).

۲۲۳۲ – حدثنا الصّاغاني (ئ)، وأبو أمية (٥)، والحارث (٦) قالوا: حدثنا يزيد بن هارون (٧)، أخبرنا محمد بن إسحاق (٨)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي الله يقول على المنبر: «إذا رحتم إلى الجمعة فاغتسلوا».

٣٦٣٣ - حدثنا أبو حاتم (٩)، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا

<sup>(</sup>۱) التميمي، ضعفه أبن معين، وقال البخاري: «في حديثه نظر»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال العجلي: «لا بأس به»، وقال أبو زرعة: «صالح»، وقال أبو حاتم: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: تاريخ ابن معين -رواية الدروي- (٥٨٧/٢)، الجرح والتعديل (١٧١/٨)، الضعفاء الكبير للعقيلي (١٧١/٣)، الثقات (٧/ ٤٧٧)، ميزان الاعتدال (٥/٩٠٣)، لسان الميزان (٦/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م) «نافع»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي.

<sup>(</sup>٦) ابن محمد بن أبي أسامة.

<sup>(</sup>٧) الواسطى.

<sup>(</sup>٨) ابن يسار المطلبي المدني.

<sup>(</sup>٩) محمد بن إدريس الرازي.

خالد بن نزار (۱)، ح

وحدثنا أبو الشريف(٢)، حدثنا خالد، عن إبراهيم بن طَهْمان(٣)، عن مَطَر الوراق(٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: ((من أتى الجمعة فليغتسلي<sup>(٥)</sup>.

٢٦٣٤ - حدثنا أبو عتبة الحجازي (١)، حدثنا ابن أبي فُديك (١)، قال: حدثني ضحاك بن عثمان الأسدي(٨)، عن نافع، عن ابن عمر قال:

وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي»، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق»، وقال الذهبي: «صدوق» ومثله قال الحافظ، وزاد: ﴿ يهم )).

<sup>(</sup>١) الغساني مولاهم الأيلي.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن المهلب القضاعي الحَوْتَكيُّ الحرسي -بمهملات-هكذا ذكره ابن ماكولا، وابن ناصر الدين.

وسماه المزي، والذهبي، ولم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل.

انظر: الإكمال (١٤٧/٧)، تهذيب الكمال (١٨٥/٨)، المقتنى (٢٠٤/١)، توضيح المشتبه (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) الخراساني، أبو سعيد، سكن نيسابور ثم مكة.

<sup>(</sup>٤) مَطَر -بفتحتين- ابن طهمان الوراق، السلمي -مولاهم- الخراساني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن الفرج الحمصى الكندي.

<sup>(</sup>٧) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك -بالفاء مصغر-.

<sup>(</sup>٨) الحِزامي-بكسر أوله وبالزاي- أبو عثمان المدنى.

قال النبي ﷺ: رامن جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل (١٠).

المنذر الحِزَامي (٢)، حدثني محمد بن يعقوب بن الفَرَجي (٢)، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي (٣)، حدثني ابن أبي فُدَيْك، حدثني ربيعة بن عثمان (٤)، عن ((١٢٥/٢/١)): ((إذا جئتم عن (٥)): ((إذا جئتم المحمعة فاغتسلوا)).

٢٦٣٦ حدثنا الحسن بن عفّان (٧)، حدثنا الحسن بن عطية (٨)،

وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: «إلى الصدق ما هو، وليس بذاك القوي»، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث، يكتب حديثه»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: «صدوق له أوهام». انظر: الجرح والتعديل (٤٧٧/٣)، الثقات (٢٠١/٦)، تقريب الكمال (٩/ ١٣٣)، تقريب (٢٠٧)

انظر: تــاريخ الــدارمي (ص ١٣٥)، الجــرح والتعــديل (٤/ ٢٠٠)، تهــذيب الكمــال (٢٩٧٢)، من تكلم فيه وهو موثق (ل ١٥)، التقريب (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) الفَرَحي -بفتح الفاء، وفي آخرها الجيم- الصوفي. انظر: الأنساب (٣٦٠/٤).

<sup>(</sup>٣) الحزامي: بالحاء المهملة، ثم زاي. انظر: توضيح المشتبه (١٦٤/٣).

<sup>(</sup>٤) ابن ربيعة التيمي، أبو عثمان المدي، توفي سنة ١٥٤ هـ.

<sup>(</sup>٥) (م٢/٢٧/ب)

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٧) الحسن بن على بن عفان العامري.

<sup>(</sup>٨) ابن نجيح القُرشي، أبو علي الكوفي البَرَّاز. قال أبو حاتم وابن حجر: «صدوق». انظر: الجرح والتعديل (٢٧/٣)، والتقريب (١٢٥٧).

حدثنا عبد الله بن عمر (١)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي على: رمن جاء إلى الجمعة فليغتسل»<sup>(۱)</sup>.

٧٦٣٧ حدثنا أحمد بن (٢) يوسف السُّلمي، ومحمد بن عوف (١)، قالا: حدثنا أبو المغيرة (٥)، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (٦)، عن فليغتسل<sub>))</sub>(۲).

٣٦٣٨ - حدثنا الصّاغاني، حدثنا مُسْلِم (٨)، حدثنا صخر بن

انظر: تهذیب الکمال (۲۳۸/۱۸).

<sup>(</sup>١) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني. ضعيف عابد. التقريب (٣٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م) قوله: «أحمد بن»، وقد كتب موضعه: «يوسف بن مُسَلَّم السلمي»، والصواب ما في الأصل، وهو كذلك في تلاميذ أبي المغيرة.

<sup>(</sup>٤) الحمصي.

<sup>(</sup>٥) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي.

<sup>(</sup>٦) الطائي، توفي سنة ١٣٢ هـ. انظر: تهذيب الكمال (١٦٤/٣١)، تقريب (٧٦٣٢). وفي هذه الطريق علو معنوي لتقدم وفاة يحيى، حيث أخرج الحديث عند مسلم من طريق الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري المتوفى سنة ١٧٥ هـ، وهذا من فوائد الاستخراج هنا.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٨) ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي -بالفاء-، أبو عمرو البصري.

جويرية (١)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي الله إذا خطب يوم الجمعة قال: ((إذا راح أحدكم فليغتسل)(٢).

٣٦٣٩ - حدثني أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم (٣)، حدثنا قتيبة (٤)، حدثنا الليث، ح

وحدثنا ابن شاذان<sup>(°)</sup>، حدثنا معلى<sup>(۲)</sup>، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي للهي يقول -وهو على المنبر<sup>(۷)</sup>-: «إذا أراد أن يأتي أحدكم الجمعة فليغتسل)<sup>(۸)</sup>.

• ٢٦٤ - حدثنا محمد بن حلف بن صالح التَّيمي، حدثنا طلق ابن غنَّام، حدثنا مالك بن مِغْوَل (٩)، ومحمد بن عبيد الله العَرْزَمي (١٠)، ح

<sup>(</sup>١) أبو نافع، مولى بني تميم، أو بني هلال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كما تقدم في (ح٢٦٢٣)، وفي (م): «قال: قال النبي ي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل حدثنا الصّاغاني حدثنا مسلم» وهذا لفظ الحديث السابق، فلعله التبس على الناسخ، ويدل على ذلك أنه أتبعه بأول إسناد هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) ابن الوليد الاسفراييني القاضي.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد البغلاني.

<sup>(</sup>٥) محمد بن شاذان بن يزيد، الجوهري البغدادي.

<sup>(</sup>٦) ابن منصور الرازي.

<sup>(</sup>٧) قوله: «على المنبر» زيادة على حديث مسلم في طريق نافع.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٩) مِغْوَل –بكسر أوله، وسكون المعجمة، وفتح الواو– الكوفي.

<sup>(</sup>١٠) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري الكوفي، قال الإمام أحمد: «ترك

وحدثنا أبو داود الحراني (١)، حدثنا أبو نعيم (٢)، حدثنا مالك بن مغول، ح

وحدثنا أبو أمية (٦)، حدثنا يعلى بن عبيد (٤)، ومحمد بن سابق (٥) قالا: حدثنا مالك بن مغول، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي على: (رأيكم جاء إلى الجمعة فليغتسل).

وقال طلقٌ في حديثه: سمعت النبي على يقول على المنبر -وأشار /(ل١٢٦/٢/ب) ابن عمر بيده إلى منبر رسول الله على، يقول-: ﴿إِذَا رَاحٍ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»<sup>(٦)</sup>.

١٤١ - حدثنا أبو زرعة الدمشقى (٧)، وأحمد بن/(٨) إبراهيم بن هشام الـمَلاّس<sup>(٩)</sup> بدمشق، قالا: .......

الناس حديثه ،، وقال ابن حجر: «متروك».

انظر:. العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣١٣)، تقريب (٦١٠٨)

<sup>(</sup>١) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أمية الكوفى، الطنافسي.

<sup>(</sup>٥) التميمي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النَّصْري -بالنون-.

<sup>(/\</sup>V7/Te) (A)

<sup>(</sup>٩) ابن قسيم، أبو عبد الله النميري، وقيل: الغساني. هكذا ذكره ابن منظور في مختصر

حدثنا علي بن عياش (۱)، حدثنا شعيب بن أبي حمزة (۲)، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت النبي على على المنبر يقول: ((من أتى الجمعة فليغتسل))(۲).

٢٦٤٢ - حدثنا أبو حُمَيْد العَوَهيُّ (٤)، وأبو عتبة الحمصي (٥)، قالا: حدثنا أبو حَيْوَة (٦)، حدثنا شعيب (٧)، ح

وحدثنا ابن عوف (^)، حدثنا عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار (<sup>۹)</sup>، أخبرنا شعیب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: «من جاء منكم

تاريخ دمشق، ولم يذكر فيه حرحاً أو تعديلاً، ولم أقف على ترجمته عند أحد غيره، وليس له ترجمة في الموجود من أصل المختصر - تاريخ دمشق الابن عساكر - المخطوط والمطبوع. انظر: مختصر تاريخ دمشق (٥/٣).

<sup>(</sup>١) على بن عياش - بتحتانية ومعجمة - الأَهْاني الحمصي.

<sup>(</sup>٢) الحمصى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن المغيرة بن سيَّار الحمصي العوهي - بفتح العين المهملة والواو، وكسر الهاء - نسبة إلى «العوه» وهو بطن من العرب. انظر: الأنساب (٢٦٠/٤)

<sup>(</sup>٥) أحمد بن الفرج الكندي الحمصى.

<sup>(</sup>٦) شريح بن يزيد المؤذن الحمصي، وثقه ابن حبان، والذهبي، وابن حجر. انظر: الثقات(٣١٣/٨)، الكاشف (١/ ٤٨٤)، تقريب (٢٧٨٠).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حمزة.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي.

<sup>(</sup>٩) القرشي مولاهم الحمصي.

إلى الجمعة فليغتسل (١).

٣٤٢ - حدثنا الربيع بن سليمان (٢)، وعيسى بن أحمد العسقلاني، قالا: حدثنا ابن وهب (٣)، عن أسامة بن زيد (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، عن النبي الله قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل) (٥) والربيع لم يقل: ((منكم)).

**١٤٤** - حدثني بحشل (١)، حدثنا وهب بن بقية (٧)، وعبد الحميد بن بيان (٨) قالا:

لينه الدارقطني، وقال ابن المنادي: «كان مشهورا بالحفظ»، وقال فيه خميس الحوزي: «ثقة ثبت، إمام جامع، يصلح للصحيح، جمع تاريخ الواسطيين، وضبط أسماءهم، وكان لامزيد عليه في الحفظ والإتقان»، وقال النهيي: «الحافظ الصدوق، المحدث...». انظر: سؤالات السلفي ص ٩٠ -٩١، تذكرة الحفاظ(٢/ ٦٦٤)، ميزان الاعتدال (٢١١/١)، السير (١٣/ ٥٥٣)، لسان الميزان (١/ ٢٨٨).

(٧) ابن عثمان الواسطى.

(٨) ابن زكريا الواسطي، أبو الحسن السكري، وثقه مسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الجبار المرادي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٤) الليثي مولاهم، أبو زيد المدني. ووقع في نسخة (م): «أسامة بن يزيد»، والصواب المثبت، كما في الأصل، وتهذيب الكمال (٢٧٧/١٦)، (٢٩٩/٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق الزهري، ونافع، به. كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) أسلم بن سهل بن أسلم الواسطي، صاحب تاريخ واسط، توفي سنة ٢٩٢ هـ.

حدثنا إسحاق الأزرق<sup>(۱)</sup>، عن المثنى بن الصبّاح<sup>(۲)</sup>، عن أيوب بن موسى<sup>(۳)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت النبي على يقول فوق هذا المنبر: «من أتى الجمعة فليغتسل»<sup>(3)</sup>.

الواسطي (٥) حدثنا الفضل بن عنبسة الواسطي (٦)، عن عبد الرحمن بن عبد الملك (٧)، عن نافع، عن النبي عبد الملك (١)،

<sup>=</sup> الثقات. انظر: الثقات (٤٠١/٨)، تحذيب التهذيب (١١١/٦)

<sup>(</sup>١) إسحاق بن يوسف الواسطي.

<sup>(</sup>٢) المثنى بن الصباح - بالمهملة والموحدة الثقيلة - اليماني، الأبناوي - بفتح الهمزة، وسكون الموحدة، بعدها نون - ضعفه غير واحد لاختلاطه بأخرة، لكن تابعه بيان العطار كما سيأتي في ح(٢٦٨٩).

انظر: تهذیب التهذیب (۱۰/ ۳۵–۳۷)، التقریب (۲۶۷۱)، الکواکب النیرات (۲۶۷۱). (۲۶۷۱). (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) ابن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى المكي، توفي سنة ١٣٢ هـ، وفي هذه الطريق علو معنوي، لتقدم وفاة أيوب عن الليث بن سعد المتوفى سنة ١٧٥ هـ. انظر: تمذيب الكمال (٢٤/٣)، تقريب (٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن سلم بن بُزُرج الحَذّاء الواسطي، ترجم له بحشل وساق حديثه هذا، ولم يذكر فيه شيئا، ولم أر من ترجم له غيره. انظر: تاريخ واسط (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) الخزّاز: بمعجمات.

<sup>(</sup>٧) صاحب نافع، كما في شيوخ الفضل في تهذيب الكمال (٢٤٠/٢٣) ولعلَّه الآتي في

قال(١): ((من أتى الجمعة فليغتسل))(١).

• ٢٦٤٦ – حدثني هـ الله (٢)، عن أبيه (١) – أو عن سليمان (١) – عن عبيد الله (٢)، عن زيد (١)، عن (٩)، الله (٩)، عن زيد الله عن النبي عن الله يقول – وهو على المنبر – : ((من حضر الجمعة فليغتسل)) (١٠).

٧٦٤٧ حدثني حامد بن سهل الشُّغْري (١١)، حدثنا أحمد بن

الحديث (٢٦٧٥).

(١) ((قال)) ساقطة من (م).

(٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

(٣) ابن العلاء بن هلال الباهلي مولاهم، أبو عمر الرقي.

(٤) العلاء بن هلال الرقمي.

(٥) ابن عبيد الله الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري الرقى.

(٦) في نسخة (م): «عبد الله» والصواب المثبت، كما في الأصل، وتعذيب الكمال (٢١/١٠)، (٢١/١٩)، (٢١/١٠).

وعبيد الله هو: ابن عمرو بن أبي الوليد الرقي، الأسدي.

(٧) ابن أبي أنيسة الجزري.

(A) في (م): «بن»، والصواب المثبت، كما في الأصل.

(٩) ابن يزيد الجعفي.

(١٠) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

(١١) حامد بن سهل بن سالم التَّغْري - بفتح الثاء المنقوطة بثلاث من فوقها، وسكون الغين المعجمة والراء المهملة-، نسبة إلى الثغر، وهو الموضع القريب من الكفار يرابط

یونس (۱)، حدثنا زهیر (۲)، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر بمثله (۳).

٧٦٤٩ حدثني محمد بن عبد الملك الواسطي (٩)، حدثنا سَلْم بن

- (١) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي.
  - (٢) ابن معاوية الجعفي الكوفي.
- (٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
  - (٤) (م۲/۷٧/ب)
- (٥) الرُهاوي بضم الراء وفتح الهاء. الأنساب (٣/ ١٠٨).
- وثّقه الحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الدارقطني في السنن-، وابن كثير. وفي سؤالات البرقاني عن الدارقطني: «متروك». توفي سنة ٢٦٩ هـ.
- انظر: الثقات لابن حبان (٩/ ٢٧٦)، سنن الدارقطني (١٧٢/١)، سؤالات البرقاني رقم (٥٦٠)، سؤالات السحزي ص٢١٦، البداية (٤٧/١١).
- (٦) سقلاب بالسين المهملة، بعدها قاف مثناة وآخره بالباء -، وهكذا في الأصل، والجرح والتعديل (٨/ ٢٢٤)، أبو بشر الحراني، قال أبو زرعة فيه: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».
  - (٧) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني.
  - (٨) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
    - (٩) أبو جعفر الدَّقيقي.

المسلمون به، أو يكون من بلدة هي آخر بلاد المسلمين. انظر: الأنساب (١/ ٥٠٧)، توضيح المشتبه (٦٨/١).

(۱) سلم - بفتح أوله، وسكون اللام، تليها ميم - ابن سلاَّم - بالفتح والتشديد - أبو المسيب الواسطي، قال فيه الحافظ: «مقبول» أي حيث يتابع. انظر: توضيح المشتبه(٥/ ١٤٥، ٢١٧)، التقريب (٢٤٦٧).

(٢) في تاريخ واسط: «عبد الله بن ميسرة» وهو الواسطي الكوفي، قال فيه الذهبي: «واه» وضعفه الحافظ، ولعله هو الصواب لكون الراوي عنه واسطيًّا، وأما عبد الملك بن ميسرة فأكثر من راوٍ ولم يظهر لي المراد به.

انظر: تاريخ واسط (ص: ٩٤)، الكاشف (٢/١)، التقريب (٣٢٦).

- (٣) الهمداني.
- (٤) أخرجه مسلم كما تقدم في ح٢٦٢٣. وفي (م): «قال النبي ﷺ: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»، وهذا لفظ الحديث السابق، فلعله التبس على الناسخ، والله أعلم. (٥) أسلم بن سهل بن أسلم الواسطى.
- (٦) هو يوسف بن عبد الملك بن مروان الواسطي ترجمه بحشل، ولم أقف على كلام فيه، والدَّقيقي: بفتح الدال المهملة، والياء الساكنة آخر الحروف بين قافين نسبة إلى الدقيق وبيعه وطحنه.

انظر: تاريخ واسط (ص: ٢٣٦)، الأنساب (٤٨٥/٢)، إكمال الإكمال، لابن نقطة (٢٠٠/٢).

(٧) هو محمد بن عبد الملك المتقدم في الحديث السابق.

أبو غسان (۱)، عن جويرية (۲)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: ((من أتى الجمعة فليغتسل))(۳).

۱ ۲ ۲ ۲ – وحدثنا ابن ناحية (١)، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (٥)، حدثنا زيد (١) بن حُباب (٧)، حدثني عثمان بن واقد (٨)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي النبي المناع (٩) قال: (من جاء إلى الجمعة من الرجال والنساء (٩)

<sup>(</sup>١) مالك بن إسماعيل بن درهم، النهدي، مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٢) تصغير حارية، ابن أسماء بن عبيد الضبعي البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن ناجية البربري.

<sup>(</sup>٥) الطبري البغدادي.

<sup>(</sup>٦) في (م): يزيد، والصواب المثبت، كما في الأصل.

<sup>(</sup>٧) زيد بن الحباب - بضم المهملة، وموحدتين الكوفي.

<sup>(</sup>A) ابن محمد بن زيد العمري، المدني، نزيل البصرة. وثقه ابن معين، وذكره ابن شاهين وابن حبان في ثقاتهما، وقال الإمام أحمد: «ما أرى به بأساً» ونحوه قال الدارقطني، وقال الحافظ: «صدوق ربما وهم». انظر: تاريخ الدوري (۲/۲۹۳)، العلل لأحمد (۲۳۸۳/۲)، الثقات لابن شاهين (۲۰۶)، الثقات ابن حبان (۷/ ۱۹۷)، سؤلات البرقاني ص ٥١، تحذيب التهذيب (٧/ ١٥٨)، تقريب (۲۰۲۶).

<sup>(</sup>٩) قوله: «والنساء» من زيادات المصنف، وقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٢٦) الجمعة – باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٧) الطهارة – باب ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة، كلهم من طرق عن زيد بن الجباب، عن ابن واقد به.

فليغتسل))(١).

۲۹۲ – حدثنا إبراهيم بن دِيزِيل<sup>(۲)</sup>، حدثنا إسحاق الفَروي<sup>(۳)</sup>، حدثنا نافع بن أبي نعيم<sup>(٤)</sup>، /(ل۲/۲۱/ب) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الجمعة فليغتسل)، (°).

وضعّف أبو داود السحستاني ابن واقد لتفرده بهذه الزيادة، كما في تهذيب الكمال (٥٠٦/١٩) وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤١٧) بعد عزوه للمصنف ومن سبق: «رجاله ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون ابن واقد وهم فيه».

ومما يدل على ما خشيه البزار أن رواية نافع مشهورة، ولم تقع هذه الزيادة إلا في رواية ابن واقد، والله أعلم.

- (١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
  - (٢) إبراهيم بن الحسين بن علي بن دِيزِيل الهمداني.
  - (٣) في (م): «الفروري»، والصواب المثبت، كما في الأصل.
- وإسحاق هو: ابن محمد بن إسماعيل، أبو يعقوب الفروي بفتح الفاء، وسكون الراء المهملة، نسبة إلى حده الأعلى. انظر: الأنساب (٣٧٣/٤).
- (٤) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، المدني، توفي سنة ١٦٩ هـ، قال فيه الإمام أحمد: «ليس بشيء في الحديث». وخالفه ابن معين فوثقه، وقال النسائي: «ليس به بأس»، ونحوه قال ابن عدي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال الحافظ في: «صدوق ثبت في القراءة».

انظر: الثقات (٧/ ٥٣٢)، الكامل لابن عدي (٧/ ٢٥١٥)، تحذيب الكمال (٢٩ / ٢٥١٥)، تحذيب الكمال (٢٩/ ٢٨٢)، التقريب (٧٠٧٧).

(٥) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

۲۹۵۳ حدثنا محمد بن عبد الحكم (۱)، حدثنا حجاج بن رشدين (۲)، حدثنا حجاج بن رشدين (۲)، حدثنا حيوة بن شريح (۳)، عن ابن عجلان (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)) (٥).

۲۹۵٤ حدثنا إسحاق بن سَيَّار<sup>(۱)</sup>، حدثنا عمرو بن عاصم<sup>(۷)</sup>، حدثنا همام<sup>(۸)</sup>، حدثنا سليمان بن موسى الدمشقي<sup>(۹)</sup>، عن نافع، أن ابن

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري.

<sup>(</sup>۲) في (م): «حجاج بن رشد بن حيوة» وهو خطأ، والصواب المثبت، كما في الأصل، وكتب الرجال. وحجاج هو: ابن رشدين بن سعد المصري، توفي سنة ۲۱۱ هـ، ضعفه ابن عدي، وذكر له حديثين أحدهما هذا، وقال: «لا أعلم يرويهما عن ابن عجلان غير حيوة، وعن حيوة غير حجاج»، وقال الخليلي: هو أمثل من أبيه، وقال مسلمة: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في ثقاته. انظر: الثقات (۸/ ۲۰۲)، الإرشاد (۲/ ۲۰۲)، لسان الميزان (۲/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) حَيْوَة - بحاء مهملة بعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها، وواو - ابن شريح التحيي، المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا (٣٣/٢)، تقذيب الكمال (٤٨٢/٧)، التقريب (١٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عجلان القرشي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٦) ابن محمد النصيبي.

<sup>(</sup>٧) ابن عبيد الله الكِلابي البصري.

<sup>(</sup>٨) ابن يحيى بن دينار العَوْذي البصري.

<sup>(</sup>٩) القرشي الأموي مولاهم، الأشدق.

٧٦٥٥ حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي الدمشقي (٢) قال: حدثني أبي، عن أبيه، قال (١): وزعم النعمان بن المنذر (١)، عن سليمان بن موسى $^{(0)}$ ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله $^{(7)}$ عليه وسلم قال: ((من أتى الجمعة فليغتسل)( $^{(Y)}$ .

٢٦٥٦ حدثني عبد الرحمن بن خلف (٨) في بني طُفَاوة (٩) ببصرة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) البَتَلْهي: بفتح الباء والتاء فوقها نقطتان، وتسكين اللام ثم بالهاء. انظر: اللباب (١/١٩١).

<sup>(</sup>٣) كلمة قال ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) الغساني، الدمشقى.

<sup>(</sup>٥) الدمشقى.

<sup>(</sup>٢) (م٢/٧٧/أ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٨) ابن الحصين أبو محمد الضبي، يعرف بأبي رُوّيق - براء وقاف، مصغر - البصري، توفي سنة ٢٧٩ هـ، قال أبو بكر الخطيب البغدادي: «ما علمت به بأسا»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق». انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ ۲۷۵)، تقریب (۳۸٥٤)

<sup>(</sup>٩) طُفَاوة: بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء، تليها ألف ثم واو مفتوحة، ثم هاء؛ نسبة إلى طفاوة بنت جرّم بن ربّان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

انظر: جمهرة النسب (٢/٥٨٨)، توضيح المشتبه (٥/٦).

حدثنا (۱) عبد الله بن رجاء (۲) ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المديني (۳) ، حدثنا نافع ، أن عبد الله بن عمر أخبره ، أن النبي كان يقول: ((إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) (١).

٧٩٥٧ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي (°)، وأسلم بن سهل الواسطي بَعْشَل، قالا: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي (٢)، حدثنا بشر بن مبشر العتكي (٧)، حدثنا الحكم بن فضيل (٨)، عن حالد

قال ابن أبي حاتم: «كان صدوقا»، ووثقه الدارقطني، وقال الذهبي: «الإمام المحدث». انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٦)، تاريخ بغداد (٩/ ٣٧٢)، الأنساب (١/٢٥) السير (٣/ ٣٥٢).

(٦) محمد بن موسى بن عمران، أبو جعفر الواسطي، روى عنه البحاري ومسلم، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الثقات (٩/ ١١٧)، الجمع بين رجال الصحيحين(٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>١) في (م): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) ابن عمر الغُداني - بضم الغين المعجمة، وبالتخفيف - البصري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن كثير الدَّورقي - بفتح الدال المهملة، وسكون الواو وفتح الراء وفي آخرها قاف - توفي سنة ٢٧٦ هـ، نسبة إلى بلدة بفارس، وقيل بخوزستان، وهذا أشبه، يقال لها: دورق.

<sup>(</sup>٧) الواسطى، توفي سنة ١٩٩ هـ، ذكره ابن حبان في ثقاته (١٣٨/٨).

<sup>(</sup>A) الواسطي، قال فيه ابن معين: «لم يكن به بأس»، وقال أبو زرعة: «شيخ ليس بذاك»،

الحـذاء (۱)، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر قـال: سمعـت النـي الله يقـول /(ل ۲۷/۲۱/أ) علـى المنـبر: «إذا راح أحـدكم إلـى هـذا المسـجد فليغتسل» (۲). قال بَحْشَل: «من أتى الجمعة فليغتسل» (۳).

٣٦٥٨ - حدثنا الصَّاغاني (٤)، حدثنا يعلى بن عُبَيد (٥)، حدثنا عثمان بن حكيم (٦)، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت النبي النبي المجمعة فليغتسل (٧).

٢٦٥٩-ز-حدثنا الحسن بن أبي الربيع (١)، وأبو أمية (١)، والصّاغاني

وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: سؤلات ابن الجنبد ص ١٠٤، الجرح والتعديل (٣/ ١٠٧)، الثقات (٨/ ٩٣).

<sup>(</sup>١) خالد بن مهران البصري، الحذاء - بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة -.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) الذي في تاريخ واسط (١٧٤): «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة..» وليس في طرق مسلم تفسير الجيء بالرواح، وهذا من زيادات المصنف، وانظر الاختلاف فيما حكاه ابن حبان. (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٣/٧)، وابن حجر (فتح الباري ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) ابن أمية الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن عباد بن مُنيف - بالمهملة والنون مصغر - الكوفي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٨) الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي الجرجاني.

<sup>(</sup>٩) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي.

قالوا: حدثنا شَبَابة (۱)، حدثنا هشام بن الغاز (۲)، عن نافع، عن ابن عمر قال (۳): قال رسول الله ﷺ: «إن لله حقاً على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، وإن كان له طيبٌ مسه» (۱).

• ٢٦٦٠ حدثنا ابن أبي مَسرّة (٥)، حدثنا أبو جابر (٦)، عن هشام بمثله.

٢٦٦١ حدثنا العُطارِدي(٧)، حدثنا ابن فضيل(٨)، ح

<sup>(</sup>١) ابن سوّار المدائني.

<sup>(</sup>٢) ابن ربيعة الجُرشي - بضم الجيم، وفتح الراء بعدها معجمة - الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) كلمة قال ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ من حديث ابن عمر ليس عند مسلم، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤/ ٣٣) كتاب الجمعة، باب ذكر خبر ثالث يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (الصحيح مع الفتح ٢/ ٤٤٤) كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ح٨٩٨. ولمسلم طرف منه، ولم يذكر الطيب. (الصحيح ٢/ ٨٤٧) كتاب الجمعة، ح٩/٨٤.

فهذه الزيادة من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد بن الحارث بن أبي مسرّة المكي.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الملك الأزدي البصري نزيل مكة، توفي سنة ٢١١ هـ، قال فيه أبو حاتم: «أدركته وليس بقوي»، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل(٥/٨)، الثقات (٦٤/٩).

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي العطاردي الكوفي.

<sup>(</sup>٨) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم.

وحدثنا الصّاغاني، حدثنا يعلى(١)، ح

وحدثنا أبو أمية، حدثنا جعفر بن عون (٢)، ويعلى، قالوا: حدثنا الأجلح (٢)، عن نافع، قال: جاء رجل إلى ابن عمر وهو جالس في المسجد، فسأله عن الغسل يوم الجمعة، فقال: قال رسول الله على على هذا المنبر: ((من أتى الجمعة فليغتسل))(1).

٢٦٦٢ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج، حدثنا صالح بن مالك $^{(\circ)}$  حدثنا $^{(1)}/^{(Y)}$  عبد الأعلى بن أبي المُساَور $^{(\wedge)}$ ، عن نافع، عن ابن

<sup>(</sup>١) ابن عبيد الله بن أبي أمية الطنافسي.

<sup>(</sup>٢) ابن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي.

<sup>(</sup>٣) أَجْلَح بن عبد الله بن حُجَيَّة - بالمهملة والجيم مصغرًا - يكني أبا حجية، ويلقب بالأجلح، الكندي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق نافع كما تقدم في ح (٢٦٢٣)، وليس عند مسلم قصة مجيء الرجل، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله الخوارزمي البغدادي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «مستقيم الحديث»، وقال الخطيب البغدادي: «كان صدوقا».

انظر: الثقات (۸/ ۳۱۸)، تاریخ بغداد (۹/ ۳۱۶)

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى ح(٢٨٤٧) ساقط من (م)، وقد أقحمت خلال مواضع السقط أوراق من كتاب الزكاة من لوحة (٧٨/ب إلى ٨٢ أ).

<sup>(</sup>۷) (م۲/۸۸/پ)

<sup>(</sup>٨) الزهري مولاهم، أبو مسعود الحرَّار - بالجيم وراءين -: ضعفه الأئمة، وكذبه ابن معين، وقال ابن حجر: «متروك».

عمر، عن النبي على قال: «من أتى الجمعة فليغتسل، فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن» (١).

۲۲۲۳ حدثني عبد الله بن أبي سعد<sup>(۲)</sup>، حدثنا عبد العزيز بن بخر<sup>(۳)</sup>، حدثنا عطَّاف بن خالد<sup>(٤)</sup>، ....

انظر: سؤلات ابن الجنيد ص ٣٧٥، تهذيب التهذيب (٦/ ٩٨)، تقريب (٣٧٣٧)٠

- (۱) الحديث أخرجه مسلم كما تقدم في ح٢٦٢٣، وإسناد المصنف واوٍ من أجل عبد الأعلى بن أبي المساور، وليس في طرق مسلم عن ابن عمر قوله: «فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن»، وسيأتي في حديث أبي هريرة برقم (٢٧٠٠)، قال: قال رسول الله على: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام ...».
- (٢) أبو محمد الورّاق، عبدالله بن عمرو بن عبدالرحمن الأنصاري البغدادي، توفي سنة (٢٧٤ هـ). قال فيه الخطيب البغدادي: «كان ثقة، صاحب أحبار وآداب وملح». تاريخ بغداد (١٠/ ٢٦).
- (٣) أبو محمد المروذي البغدادي: قال فيه ابن عدي: «ليس بمعروف»، وذكر الذهبي له حديثاً باطلاً، وقال: «وقد طعن فيه»، وروى الخطيب عن الحسين بن فهم أنه سماه من علماء بغداد.

انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٤٨)، الميزان (٣٣٧/٣)، لسان الميزان (٤/ ٢٥).

(٤) عطَّاف - بتشديد الطاء - ابن حالد بن عبد الله بن العاص المحزومي: وثقه الإمام أحمد بن حنبل، وابن معين -في رواية-، وأبو داود، وغمزه الإمام مالك ولم يحمده، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن حبان: «يروي عن نافع وغيره من الثقات ما لا يشبه حديثهم، وأحسبه كان يؤتى ذلك من سوء حفظه، فلا يجوز عندي

وأبو مَعْشَر (۱)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: «إذا جئتم /(ل۱۲۸/۲/ب) إلى الجمعة فاغتسلوا» (۱۲۸/۲).

عصر، البغدادي (٢٦٦٤ عصر، البراهيم بن يونس البغدادي (٣) بمصر، حدثنا محمد بن السمّاك (٥)، عن الأجلح، عن

الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات»، وقال الحافظ: «صدوق يهم»، وجعله ابن المديني من الطبقة الثامنة عن نافع.

انظر: تاريخ الدارمي ص ۱۷۱، الجرح والتعديل (۳۲/۷)، المحروحين (۲/ ۱۹۳)، تمذيب الكمال (۲۰/ ۱٤۰-۱٤۲)، شرح العلل (۲/ ۲۱۷)، التقريب (۲۱۲).

(۱) نحيح بن عبد الرحمن السندي - بكسر المهملة وسكون النون - المدني، توفي سنة ١٧٠ هـ، قال الإمام أحمد، وأبو حاتم: «صدوق»، وزاد الإمام أحمد: «لكنه لا يقيم الإسناد»، وضعفه ابن معين وابن المديني عن نافع خاصةً، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال الخليلي: «له مكانة في العلم والتاريخ، وتاريخه مما يحتج به الأئمة في كتبهم، وضعفوه في الحديث، لم يتفقوا عليه»، وقال الحافظ: «ضعيف، أسننً واختلط»، وذكره النسائي في المتروكين ضمن الطبقة العاشرة عن نافع.

انظر: العلل ومعرفة الرجال (٢١٣/١)، الضعفاء الصغير (ص٢٣٩)، تاريخ الدارمي ص ٢٢١، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص ١٠٠، الجرح والتعديل (٨/ ٥٩٤)، الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١/ ٣٠٠)، تهذيب الكمال (٤٩٥)، التقريب (٧١٠٠).

(٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

(٣) المنجنيقي.

(٤) ابن سليمان الجهني.

(٥) محمد بن صَبِيح بن السَّمَّاك - بفتح السين، وتشديد الميم، وآخره كاف؛ وهي نسبة

نافع، عن ابن عمر. مثل حديث يعلى، عن الأجلح(١).

عند المال بمصر – قالا: حدثنا أبو هشام الرِّفاعي ( $^{(7)}$ )، وإسحاق بن إبراهيم –عند بيت المال بمصر – قالا: حدثنا أبو هشام الرِّفاعي ( $^{(7)}$ )، حدثنا حفص ( $^{(2)}$ )، والشيباني ( $^{(7)}$ )، وعبيد الله ( $^{(8)}$ )، .....

إلى بيع السمك وصيده- الزاهد الواعظ الكوفي، توفي سنة (١٨٣هـ).

قال فيه ابن نمير: «ليس حديثه بشيء»، ومرة قال: «صدوق ما علمته، ربما حدث عن الضعفاء»، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الحديث»، وقال الدارقطني والحاكم: «لا بأس به».

انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٢٩)، الشقات (٣٢/٩)، تاريخ بغداد (٣٧٣/٥)، الظرر: الجرح والتعديل (٢٠٤/٥)، الشقات (٣٢/٩)، لسان الميزان (٢٠٤/٥).

- (۱) حدیث یعلی تقدّم برقم (۲٦٦١)، والحدیث أخرجه مسلم من طریق نافع به، كما تقدم فی ح۲٦٢٣.
- (٢) أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي (ت: ٢٩٣ هـ): قال فيه الدارقطني: «ثقة، ثقة»، وقال ابن المنادي: «كان من الحذق والضبط على نحايةٍ تُرضَى بين أهل الحديث»، وقال فيه الذهبي: «الإمام الحافظ المتقن»، ووثقه أيضاً ابن الجزري. انظر: تاريخ بغداد (٤١/٥) السير (٤١/٨) غاية النهاية في طبقات القراء (١١٩/١).
  - (٣) محمد بن يزيد بن رفاعة العجلي.
  - (٤) ابن غياث بمعجمة مكسورة، وياء، ومثلثة النخعي الكوفي.
    - (٥) ابن سَوَّار الكندي النجار الأفرق الأثرم.
      - (٦) سليمان بن أبي سليمان، الكوفي.
        - (٧) ابن عمر بن حفص العمري.

وححاج (۱)، وليث (۲)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: «من أتى الجمعة فليغتسل » (۳).

۲۲۲۲ - حدثني أبو فروة (١) الرُّهَ اوي (٥) حدثنا أبو الجَوَّاب (١) حدثنا الحسن بن صالح (٧) حدثنا أشعث (٨) عن نافع، عن ابن عمر عن النبي الحمعة فليغتسل (٩).

۲٦٦٧ - حدثني ابن ناجية (۱۱)، حدثنا داود بن رُشَيد (۱۱)، حدثنا مروان بن معاوية الفَزاري (۱۲)، عن يحيى بن كثير الكاهلي (۱۳)، عن نافع، عن

<sup>(</sup>١) ابن أرطاة النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي سليم الكوفي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الجزري.

<sup>(</sup>٥) الرُّهَاوي: بضم الراء وفتح الهاء. الأنساب (١٠٨/٣).

<sup>(</sup>٦) أبو الحَوَّاب: بفتح الجيم المعجمة، ثم واو مشددة، وآخره بالباء المعجمة - الأحوص بن حَوَّاب الضبي الكوفي توفي سنة ٢١١ هـ. انظر: توضيح المشتبه (١٦٨/٢).

<sup>(</sup>٧) ابن صالح الهمداني الكوفي العابد. انظر: تهذيب الكمال (١٧٧/٦).

<sup>(</sup>٨) ابن سوَّار.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن محمد بن ناجية البربري البغدادي.

<sup>(</sup>۱۱) داود بن رُشَيد -بالتصغير- الهاشمي. انظر: تمذيب الكمال (٣٨٨/٦)، تقريب (١٧٨٤).

<sup>(</sup>۱۲) الكوفي. انظر: تمذيب الكمال (۲۷).

<sup>(</sup>١٣) الأسدي الكوفي، قال فيه: صالح بن إسحاق الحرمي إمام العربية: «كان ثقة لا بأس

ابن عمر عن النبي على قال: ((من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل))(١).

ما ۲۹۹۸ حدثني أبو سليمان داود بن سليمان بن أبي حَجَر (۲) بأيلة، حدثنا أبي (۳)، أخبرنا بكر بن صدقة (٤)، عن عبد الله بن سعيد بن

به»، وقال أبو حاتم: «شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه النسائي، والذهبي، وقال في الديوان: «مجهول»، وقال الحافظ ابن حجر: «لين الحديث». انظر: الجرح والتعديل (١٨٣/٩)، الثقات (٥/٥٢٥)، ثقات ابن شاهين ص ٥٥٤، تهذيب الكمال (١/٣١)، الديوان (٤٣٧)، الكاشف (٣٧٣/٢)، تقريب (٧٦٣٠).

(١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

(٢) هو أبو سليمان داود بن أيوب بن عبد الواحد بن أبي حَجَر -بفتح الحاء والحيم- الشاميّ الأيلي، ويكنى أيضًا أبا بشر، قال فيه ابن يونس: «رأيت من يحدّث عنه» ولم أقف على قول غيره فيه.

انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٥٠٧/١)، الإكمال لابن ماكولا (١٢٩/١، ١٢٩/٢)، وقارنه بتوضيح المشتبه (١٣٣/١، ١٢٥/٣-١٢٦).

(٣) هو أبو سليمان أيضًا، قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة: «لا نعرفه»، زاد أبو حاتم: «هذه الأحاديث التي رواها صحاح»، وقال ابن حبان في الثقات: «سليمان بن أبي حجر الأيلي يروي عن أبي صدقة بكر بن صدقة، روى عنه ابنه أيوب بن سليمان بن أبي حجر، ربما أغرب».

قلت: والراوي عن بكر بن صدقة هو أيوب نفسه -كما في مصادر الترجمة- ولعل قول ابن حبان بالإغراب يفسر قول الأزدي في أيوب: «منكر الحديث».

انظر الجرح والتعديل (٢/٩/٢)، الثقات لابن حبان (٢٧٦/٨)، ميزان الاعتدال (٢٧٦/٨)، لسان الميزان (٤٨١/١).

(٤) أبو صدقة، ذكره ابن حبان في ثقاته (١٤٨/٨).

أبي هند(١)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي الله قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"(٢).

٢٦٦٩ حدثني عبدة بن سليمان بن بكر البصري (٢) بمصر، حدثنا زكريا بن يحيى (٤) كاتب العُمَري، حدثني المُفَضَّل بن فيضالة (٥)، عن عبد الله بن سليمان (٦)، عن نافع، عن ابن عمر أخبره أنه سمع النبي عليه يقول: ((إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل))(٧) /(ل ٢٨/٢/أ).

(١) الفزاري مولاهم المدين.

وثقه مسلمة بن قاسم، والعقيلي، وزاد: «حدَّث عن المفضل بأحاديث مستقيمة»، وقال الذهبي: «صدوق»، وقال الحافظ: «ثقة».

انظر: الكاشف (٤٠٦/١)، تهذيب التهذيب (٣٣٦/٣)، التقريب (٢٠٣٢).

- (٥) ابن عبيد القِتْبَاني بكسر القاف، وسكون المثناة، بعدها موحدة المصري.
- (٦) الحِميري الطويل، أبو حمزة البصري، توفي ١٣٦ هـ. قال فيه البزار: «حدث بأحاديث لم يتابع عليها»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطئ». انظر: الثقات (٤١/٧)، كشف الأستار عن زوائد البزار (٤/٤)، ٢١٥)، تقريب ·(٣٣٧).

(٧) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) أبو سهل (ت: ٢٧٣ هـ) قال فيه الدارقطني: صالح، وقال الحافظ: «صدوق». انظر: تعذيب التهذيب (٦٠/٦)، تقريب (٤٢٧١).

<sup>(</sup>٤) ابن صالح القضاعي، أبو يحيى الحَرَسي - بمهملة وراء مفتوحتين، ثم مهملة -المصري، توفي ۲٤۲ هـ.

• ٢٦٧-حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا يعقوب بن أبي عباد<sup>(۱)</sup>، حدثنا إسماعيل -يعني: ابن عقبة<sup>(۲)</sup>-، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي على قال -وهو يخطب يوم الجمعة-: «من جاء منكم فليغتسل»<sup>(۳)</sup>.

٢٦٧١ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكُزْبُرَاني، حدثنا مسكين بن بُكير<sup>(۱)</sup>، حدثنا الأوزاعي<sup>(۰)</sup>، عن الزهري<sup>(۱)</sup>، عن سالم<sup>(۷)</sup>، عن أبيه، وابن أبي روّاد<sup>(۸)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبي الشي قال: «من جاء الجمعة

<sup>(</sup>١) يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد المكي القَلْزَمي، قال فيه أبو حاتم: «محله الصدق، لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه السمعاني.

انظر: الجرح والتعديل (٢٠٣/٩)، الثقات (٢٨٥/٩)، الأنساب (٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدي مولاهم، المدني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) الحراني.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن عمرو.

<sup>(</sup>٦) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>A) عبد العزيز بن أبي روَّاد - بفتح الراء وتشديد الواو - المدني، وثقه يحبى القطان، وابن معين، وأبوحاتم، وقال ابن عدي: «في بعض حديثه ما لا يتابع عليه»، وذكره ابن حبان في الجحروحين، وقال: «كان ممن غلب عليه التقشف، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فروى أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أتما موضوعة، كان يحدث بها توهماً لا تعمداً..»، وقال الدارقطني: «هو متوسط في الحديث، وربما وهم»،

فليغتسلي(١).

٢٦٧٢ حدثني محمد بن عبد الوهاب(٢)، حدثنا على بن قادم<sup>(۴)</sup>، ح

وحدثنا الصّاغاني (٤)، حدثنا عبيد الله بن موسى (٥)، قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي روَّاد مثله (٦).

٣٦٧٣ - حدثني أحمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي، حدثني أبي، عن أبيه، قال: حدثني -يعني: ابن سَمْعان (٧) - قال: أخبرني نافع

وقال الذهبي: «ثقة مرجئ عابد»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء»، توفي سنة ١٥٩ هـ. وقد جعله ابن المديني في الطبقة الثامنة عن نافع.

انظر: سؤلات ابن الجنيد ص ٤٢٥، الجرح والتعديل (٣٩٤/٥)، المحروحين (١٣٦/٢) الكامل (١٩٢٩/٥)، سؤلات البرقاني ص ٤٧، تهذيب الكمال (۱٤٠/۱۸)، الكاشف (١٥٥/١)، شرح العلل (٢١٧/٢)، تمذيب التهذيب (٣٣٩/٦)، التقريب (٤٠٩٦).

<sup>(</sup>١) حديث سالم عن أبيه تقدم برقم (٢٦٢١)، وحديث نافع تقدم في (ح٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب العبدي الفراء النيسابوري، توفي (٢٧٢ هـ). انظر: تهذيب الكمال ( 79/77).

<sup>(</sup>٣) الخزاعي، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) ابن باذام العبسى الكوفي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، أبو عبد الرحمن المدني قاضيها، وهو

بإسناده مثله(۱).

الفُـسُطاط<sup>(۱)</sup> - ومسكنه في حوار ابن بنت ابن مِفْـلاص<sup>(۱)</sup>-، حدثنا محمد بن عطاء الكـوفي<sup>(۱)</sup>، .....

متروك، اتمم بالكذب كما تقدم في ترجمته.

(١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في (ح٢٦٢٣).

(٢) لم أقف على ترجمته، وفي ميزان الاعتدال: «محمد بن الحسين الأزدي، محله الصدق، قال الخطيب: أظنه من أهل حبلة».

وجبلة هذه مدينة بالشام إليها ينسب محمد بن الحسين الأزدي الجبلي، كما في معجم البلدان.

ومحمد هذا يروي عن محمد بن الفرج الأزرق (ت ٢٨٢هـ) وأبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي (ت ٢٨٠هـ)، فلعل شيخ للمصنف، كما في ح(٢٥٥٠)، فلعل شيخ المصنف هنا هو محمد المذكور، نزل مصر، وفيها سمع منه أبو عوانة، والله أعلم.

انظر: معجم البلدان (۱۲۳/۲). ميزان الاعتدال (٤٤٣/٤) (تقريب ٦١٢٠).

(٣) مسجد الفسطاط: بناه عمرو بن العاص الله إثر فتحه مصر، وبنائه مدينة الفسطاط، والفُسطاط: بضم أوله، وسكون السين بعده، وقيل غير ذلك.

انظر: معجم البلدان (۲۰۱/٤)

(٤) لم أقف عليه.

(٥) لعله النخعي نزيل مصر، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسمَّى عدداً من شيوخه، منهم: حفص بن غياث (ت ١٩٤ هـ)، ومحمد بن خازم أبو معاوية (ت ١٩٥ هـ)، وهؤلاء من طبقة محمد بن فضيل

حدثنا محمد بن فضيل (١)، عن أبيه (٢)، ورَقَبَة (٣)، والأجلح (٤)، وليث بن أبي سُلَيْم (٥)، وعثمان بن حكيم (١) وحجاج بن أرطاة (٧)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «من أتى منكم الجمعة فليغتسل»(^^).

٧٦٧٥ حدثني الكديمي (٩)، حدثنا الهيثم بن الربيع

(ت ١٩٥ هـ) شيخه في هذا الإسناد، فأظنه هو المراد، وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: «شيخ». توفي بعد ٢١٠ ه كما في المقفى الكبير.

انظر: الجرح والتعديل (٢/٨٤)، تـذكرة الحفاظ (٢٩٧/١، ٣٠٢، ٣٠٤)، المقفى الكبير (٢٣١/٦).

- (١) ابن غزوان الضبي مولاهم.
- (٢) فضيل بن غزوان الكوفي.
- (٣) رَقَّبَة -بقاف، وموحدة مفتوحتين- ابن مصقلة العبدي، الكوفي.
  - (٤) أَجْلَحْ بن عبد الله بن حجية الكندي.
- (٥) تقدم في ترجمته قول الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك».
  - (٦) ابن عباد بن حنيف الأوسى المدنى.
  - (٧) النخعي، تقدم قول الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق كثير الخطأ والتدليس».
    - (٨) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
  - (٩) محمد بن يونس بن موسى الكُديمي -بالتصغير- أبو العباس البصري، توفي سنة ٢٨٦هـ.

كذبه أبو داود السحستاني، وموسى بن هارون، وذكره ابن حبان في المحروحين، وقال: «كان يضع الحديث»، ونحوه قول ابن عدي، ودافع عنه الخطيب ووثقه، وردَّ ذلك ابن حجر في التهذيب، وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، وقال الذهبي: «أحد المتروكين»، وقال الحافظ: «ضعيف». العقيلي<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك الأنصاري<sup>(۱)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله بمثله<sup>(۱)</sup>.

7777 حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (ئ)، حدثنا أحمد بن يونس ون الترمذي حدثنا فضيل (٦)، عن ابن أبي ليلى للى ليلى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي

انظر: الضعفاء للعقيلي (7/8)، الجرح والتعديل (9/7)، الكاشف (7/8) التقريب (7/8).

- (٢) لعله: عبد الرحمن بن عبد الملك بن كعب بن عجرة الأنصاري، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣١٦/٥)، وابن حبان في الثقات (٨٣/٧)، وانظر الحديث (٢٦٤٥).
  - (٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
    - (٤) محمد بن إسماعيل السُّلمي.
    - (٥) أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي.
      - (٦) ابن عياض بن مسعود، التميمي المكي.
  - (٧) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي.

ضعفه يحيى القطان، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وقال أبو زرعة الرازي: «صالح ليس

انظر: المحروحين (٣١٣/٢)، الكامل (٢/٩٤/٦)، تاريخ بغداد (٣/٠٤٤ -٤٤٠)، ميزان الاعتدال (٩/٥١)، الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (٢٥٤)، التهذيب (٤٢٩)، التقريب (٢٤١٩).

<sup>(</sup>۱) أبو المثنى البصري، قال فيه أبو حاتم: «شيخ ليس بالمعروف»، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: «في حديثه وهم»، وقال الذهبي: «صويلح»، وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف».

ﷺ قال: «إذا جاء -أو من أتى - الجمعة /(ل١٢٩/٢/ب) فليغتسل» (١٢٩/٠).

٣٦٧٧ – حدثنا على بن عثمان النُّفَيلي (٢)، حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، حدثنا فُلَيح (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي (من أتى منكم الجمعة فليغتسل) (٤).

٣٦٧٨ حدثني ابن ناجية (٥)، حدثنا الحسن بن قَرَعَة (٦)، حدثنا وياد بن عبد الله البَكَّائي (٧)، حدثنا يزيد بن أبي زياد (٨)، عن نافع، عن ابن

بأقوى ما يكون». وقال أبو حاتم: «محله الصدق، كان سيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال الذهبي: «صدوق إمام، سيء الحفظ، وقد وثق»، وقال الحافظ: «صدوق سيء الحفظ حداً».

انظر: الجرح والتعديل (٣٢٣/٧)، ميزان الاعتدال (٥٩/٥)، تهذيب التهذيب (٣٠٢/٩)، تقريب (٦٠٨١).

- (١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
  - (٢) علي بن عثمان بن محمد بن سعيد النفيلي.
- (٣) فُلَيح بالتصغير بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي -أو الأسلمي- المدني.
  - (٤) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
    - (٥) عبد الله بن محمد بن ناجية البغدادي.
      - (٦) الهاشمي مولاهم البصري.
        - (٧) البَكَّائي الكوفي.
      - (٨) يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي.

عمر، قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ هَذَا الْيُومُ فَاغْتَسْلُوا ﴾. (إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا ﴾.

٣٦٧٩ حدثني عَلاَّن (٢)، عن محمد بن إِشْكاب (٣) قال: حدثنا أبي (٤)، عن أبي عمر المقرئ حفص بن سليمان (٥)، عن سالم الأفطس (٢)، عن النبي النبي النبي النبي المحمعة عن النبي النبي المحمعة النبي الن

انظر: تهذيب الكمال (١/٢١)، كشف النقاب (٣٣/٢)، التقريب (٤٧٦٥).

انظر: الجرح والتعديل (٢٣٠/٧)، الثقات (١٢٤/٩).

- (٤) الحسين بن إبراهيم، لقبه: إشكاب البغدادي، توفي ١٤٥ هـ، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه ووثقه، وكذا قال الحافظ في التقريب، وروى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره. انظر: تاريخ بغداد (١٨/٨)، تهذيب الكمال (١/٣٥٣)، التقريب (١٣٠٣).
- (٥) الأسدي الكوفي، صاحب عاصم، ويقال له: حفيص، توفي ١٨٠ هـ، قال فيه ابن معين: «ليس بثقة»، وقال الإمام أحمد: «متروك الحديث»، وضعفه غير واحد، وقال الحافظ: «متروك الحديث مع إمامته في القراءة».

انظر: تاريخ الدارمي (٩٨)، الجرح والتعديل (١٧٣/٣)، تحذيب الكمال (١٣/٧)، تقريب (٥٠٥).

(٦) سالم بن عجلان الأموي مولاهم الحراني.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المخزومي مولاهم، المصري، لقبه عَالاًن -بفتح المهملة وتشديد اللام -، توفي ٢٧٢ هـ.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري، أبو جعفر المعروف بابن إشكاب - بكسر أوله، وسكون المعجمة، وآخره موحدة - البغدادي. قال فيه أبو حاتم: «صدوق»، ووثقه ابنه، وذكره ابن حبان في الثقات.

فليغتسلى(١).

• ۲۹۸-ذكر عمر بن مدرك القاص (۲)، حدثنا مكي (۳)، حدثنا أبو حنيفة قال: ((من أتى النبي الله قال: ((من أتى الجمعة فليغتسل)) (۰).

۲۹۸۱ حدثنا ابن أبي مَسرّة (۲)، حدثنا أبي (۷)، حدثنا هشام بن سليمان (۸)، ح

(٤) النعمان بن ثابت الكوفي، الإمام مع جلالته وفقهه، ضعفه الإمام أحمد، وابن سعد، والمدارقطني، وذكره الذهبي في الديوان، وقال البخاري: «سكتوا عنه» – أي تركوه –، وقال الإمام مسلم: «مضطرب الحديث، ليس له كبير حديث صحيح»، وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث».

انظر: الطبقات (٣٦٩/٦)، التاريخ الكبير (٨١/٨)، الكنى والأسماء للإمام مسلم (٢٧٦/١)، الضعفاء والمتروكين (١٠٠)، الكامل في الضعفاء (٢٤٧٩/٧)، الضعفاء (٢٤٧٩/٧)، الدارقطني (٣٢٣/١)، الديوان (٢١١).

- (٥) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
- (٦) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرّة المكي.
- (٧) ذكره الفاكهي في أخبار مكة، وعده من فقهاء مكة، وترجم له الفاسي في العقد الثمين، وتبع الفاكهي فيما ذكره، ولم أر من ذكره غيرهما. انظر: أحبار مكة (٣٤٨/٢)، العقد الثمين (٢١/٣).
  - (٨) ابن عكرمة بن حالد المحزومي المكي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) البلخي الرازي. متروك واهٍ، كما تقدّم في ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي.

## وحدثني أبو بكر (١) اليَحْصُبي (٢)، حدثنا التّباعي (٣) -وهو معروف،

- (١) لم أقف على ترجمته.
- (٢) اليحصبي: بفتح الياء المنقوطة من تحتها، وسكون الحاء المهملة، وكسر الصاد المهملة، وقيل: بضم الصاد وهو أشهر وكسر الباء المنقوطة بواحدة؛ وهذه نسبة إلى قبيلة يحصب من حمير، كما في الأنساب للسمعاني (٦٨٢/٥).
- (٣) عبد الله بن محمد التِّبَاعي بالمثناة من فوق، ثم باء موحدة هكذا في الأصل و(٣) عبد الله بن محمد التِّبَاعي المثناة من فوق، ثم باء موحدة هكذا في الأصل وإتحاف المهرة (٣/ ٢٠ /١)، ٥/ ٢/ /ب مخطوط) و(٩/ ١٥١/ ح ١٧٥١ المطبوع).

وقد اختلفت المصادر في ضبط «التباعي»: فسماه المزي في تعذيبه؛ فقال: عبد الله بن محمد التناعي – بالمثناة من فوق بعدها نون –، وفي إكمال ابن ماكولا، وأنساب السمعاني، وتوضيح المشتبه: التنعي: بكسر التاء المنقوطة باثنين من فوقها، وسكون النون، وفي آخرها العين، وهي نسبة إلى بني تنع من همدان، أو إلى بني تنعة بن هاني من حضرموت، أو هي نسبة إلى قرية باليمن كما في التوضيح.

وقال ابن حبان في ثقاته: «عبد الله بن محمد البياعي - بالباء الموحدة، ثم الياء المنقوطة باثنتين من تحتها - من أهل اليمن، يروي عنه ابن عيينة، وكان راوياً لأبي قُرّة، روى عنه اليمانيون، وكان مستقيم الحديث، كنيته أبو محمد».

ولعل ما في الثقات تصحيف وصوابه يحتمل أن يكون: التّباعي أو التّناعي، إذ في كلا النسبتين محدّثون تِباعيون وتِناعيون من أهل اليمن كما في تاج العروس.

انظر: الثقات (۸/۲۹)، الأنساب (٤٨٢/١)، تحذيب الكمال (٩٦/٨)، وانظر: الثقات (٨١/٢٩)، الأنساب (٤٨٢/١)، تحفوط) وكمال ابن ماكولا (١٨/١٥)، إتحاف المهرة (٣/٩٠٢/أ، ١٢٥/٥/ب - مخطوط) و(٩/١٥١ ح ١٧٥١ - المطبوع)، وتوضيح المشتبه (١٨/٢) تاج العروس، (٨/٨٥).

قاله أبو عوانة -، عن موسى (١) ، كلاهما عن ابن جريج (٢) قال: سمعت نافعاً يحدث عن ابن عمر أن النبي على قال وهو على المنبر: ((من جاء منكم المجمعة فليغتسل)(٢).

الخَرَّاز (°)، حدثنا أبو إسماعيل المؤدِّب (٦)، حدثنا أبو إسماعيل المؤدِّب (٦)،

قال أبو حاتم: «محله الصدق»، وثقه الحاكم والخليلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يغرب»، وتبعه الحافظ ابن حجر، وقال الذهبي: «صدوق».

انظر: الجرح والتعديل (١٤٨/٨) الشقات (٩/ ١٥٩) الميزان (٣٣٢/٥) تحذيب التهذيب (٢٥٠/١٠) تقريب (٦٩٧٧).

- (٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم المكي.
- (٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.
  - (٤) جعفر بن محمد بن أبي عثمان، البغدادي.
- (٥) عبد الله بن عون بن أبي عون الهلالي الخرَّاز بمعجمة ثم مهملة، وآخره زاي نسبة إلى خرز الجلود. انظر: توضيح المشتبه (٣٤٤/٢)، تقريب (٣٥٢٠)
- (٦) إبراهيم بن سليمان بن رَزين الأُرْدُقِيِّ بضم الهمزة، وسكون الراء، وضم الدال، بعدها نون ثقيلة البغدادي.

وثقه ابن معين - في رواية - وأبو داود والعجلي وابن حبان وغيرهم، وقال الإمام أحمد والنسائي: «ليس به بأس»، وقال ابن عدي: لم أحد في ضعفه إلا ما حكاه معاوية بن صالح عن يحيى - ابن معين -، وله أحاديث كثيرة غرائب حسان تدل على أن أبا إسماعيل من أهل الصدق وهو ممن يكتب حديثه»، وقال الحافظ ابن

<sup>(</sup>١) ابن طارق اليماني، أبو قرة - بضم القاف - الزبيدي - بفتح الزاي -.

عن مسعر (۱)، عن رجل من بحيلة (۲)، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي على قال: (رمن أتى الجمعة فليغتسل) (۳) /(ل۲۹/۲ /أ).

٣٦٨٣ حدثنا ابن مهدي الأيلي<sup>(١)</sup>، حدثنا بشر بن معاذ<sup>(٥)</sup>، حدثنا ثابت بن زهير<sup>(١)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على قال: ((من

حجر: ((صدوق يغرب)).

انظر: تاريخ الدارمي ص ١٥٨، معرفة الثقات (٢٠٢/١)، الثقات لابن حبان (١٤/٦)، الكامل (١/٠٥)، تقذيب التهذيب (١٢٥/١)، التقريب (١٨١).

<sup>(</sup>١) لعله: مسعر بن كدام الهلالي، ويحتمل أن يكون: مسعر بن حبيب الجرمي، وكلاهما ثقتان.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على بيانه، وإسناد المصنف فيه ضعف لجهالة الراوي عن نافع، ولكنه يتقوى بالمتابعات السابقة عن نافع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن مهدي، أبو عبد الله الأيلي. ترجمه ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل: ١٠٦/٨)، الثقات (٩٩/٩).

<sup>(</sup>٥) العَقَدي - بفتح المهملة والقاق - البصري الضرير.

<sup>(</sup>٦) أبو زهير البصري. ذكره ابن المديني في المتروكين من أصحاب نافع، وقال البخاري: «منكر الحديث» – أي لا تحل الرواية عنه –، وقال أبو حاتم: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يشتغل به»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وأورد ابن عدي حديثه هذا، وقال: «وكل أحاديثه تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها».

انظر: الضعفاء والمتروكين (٢٧)، الحرح والتعديل (٢/٢٥)، الكامل في الضعفاء (٥٢٢/٢)، لسان الميزان (٧٦/١)، التقريب (٧٠٢).

أتى الجمعة فليغتسل (١).

٢٦٨٤ حدثني أبو رفاعة عمارة بن وَثِيْمَة (٢) بن موسى، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى (٣)، حدثنا سليمان بن حَيَّان (١)، عن الأجلح (٥)، وعثمان بن الأسود(٢)، وحجاج(٧) عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت النبي عليم -وهو على المنبر- يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل» (^).

٧٦٨٥ حدثني أبو إسحاق السرَّاج (٩)، حدثني أخي محمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) وَثِيمَة: بفتح الواو، وكسر الثاء المثلثة، وسكون الياء المثناة من تحتها، وفتح الميم، وبعدها هاء ساكنة. وفيات الأعيان (١٣/٦).

وأبو رفاعة مؤرخ، صنف تاريخاً على السنين وحدث به، وتوجد قطعة منه في مخطوطات الفاتيكان.

انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (١٣/١٣)، تاريخ الإسلام \_ حوادث ٢٨١ -۲۹۰ ص: ۲۳۰)، البداية والنهاية (۱۰۲/۱۱)، الأعلام للزركلي (٥/٣٨).

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سليمان بن يحيى الكوفي.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن حَيَّان - بحاء مهملة مفتوحة، بعدها ياء مثناة تحتية مشددة - الأزدي، الأحمر الكوفي. توضيح المشتبه (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أجلح بن عبد الله بن حُجَيَّة.

<sup>(</sup>٦) ابن موسى المكيي.

<sup>(</sup>٧) ابن أرطاة النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٩) إبراهيم بن إسحاق الثقفي.

إسحاق<sup>(۱)</sup>، عني، عن محمد بن أبان الواسطي<sup>(۱)</sup>، عن حرير بن حازم<sup>(۱)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» (١٤).

قال أبو عوانة: سألت عنه محمد بن إسحاق فأمسك عنه (٥).

٢٦٨٦ حدثني محمد بن علي الصائغ (١) - بمكة في حجي الخامسة - حدثنا أجمد بن شبيب بن سعيد الحبطي (٧)، حدثنا أبي، عن

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق، السرّاج.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أبان بن عمران الطحان (ت: ٢٣٨ هـ)، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربها أخطأ»، وقال ابن حجر: «صدوق تكلم فيه الأزدي».

انظر: الثقات (۸۷/۹)، تقریب (۸۸۸ه).

<sup>(</sup>٣) ابن زيد الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢٤٩/١) من طريق أبي سعد الماليني بسنده إلى محمد بن إسماعيل البخاري، قال: نبأنا محمد بن إسحاق السراج، قال: نبأنا أخي إبراهيم بن إسحاق، قال: نبأنا محمد بن أبان... فذكره عن إبراهيم من غير شك. ثم قال: قال لنا أبو سعد: سمع مني أحمد بن منصور الحافظ هذا الحديث واستغربه، وقال: «للبخاري عن السراج أحاديث، ولكن هذا غريب».

<sup>(</sup>٦) محمد بن علي بن زيد، أبو عبد الله المكي (ت ٢٩١ هـ) ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي. انظر: الثقات (٢/٩)، سير أعلام النبلاء (٢٨/١٣).

<sup>(</sup>٧) الحبطي: بفتح المهملة، والباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الطاء المهملة؛ هذه نسبة إلى الحبطات، وهو بطن من تميم.

انظر: الأنساب (١٦٩/٢)، تمذيب الكمال (٣٢٧/١).

يونس بن يزيد(١)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: بينا رسول الله على يخطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل))(٢).

٧٦٨٧ حدثنا ابن أبي خيثمة (٣)، حدثنا موسى بن إسماعيل (١)، حدثنا حليفة بن غالب(٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي الله قال: ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل))(٢).

٨٨ ٢٦٨ حدثنا محمد بن سليمان الباغندي (١)، حدثنا أبو منصور (٨)،

<sup>(</sup>١) ابن أبي النجاد الأيلي (ت ١٥٩ هـ) وفي رواية المصنف علو معنوي لتقدم وفاة يونس على الليث (ت ١٧٥ هـ) راويه عن نافع عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن زهير النسائي البغدادي.

<sup>(</sup>٤) المِنْقَري - بكسر الميم، وسكون النون، وفتح القاف، والراء- أبو سلمة التبوذكي -بفتح التاء المعجمة بنقطتين من فوق وضم الباء المنقوطة بواحدة والذال المعجمة المفتوحة بعد الواو -. انظر الأنساب (٢٩٦١ - ٥/ ٣٩٦)، تقريب (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) الليثي البصري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٧) محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي (ت: ٣٨٣ هـ). ضعفه محمد بن أبي الفوارس، والدارقطني في رواية، وقال مرة: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب: «والباغندي مذكور بالضعف ولا أعلم لأي علة ضُعِّف، فإن رواياته كلها مستقيمة، ولا أعلم في حديثه منكراً..

انظر: الضعفاء والمتروكين ص ١٤٠، الثقات (٩/٩) تاريخ بغداد (٢٩٨/٥)، ميزان الإعتدال (١٧/٥)، لسان الميزان (١٨٧/٥).

<sup>(</sup>٨) الحارث بن منصور الواسطى الزاهد.

حدثنا عمر بن قيس (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت النبي الله يقول وهو على المنبر /(ل٢٠/٢٠): «من أتى الجمعة فليغتسل» (٢).

٧٦٨٩ حدثنا أحمد بن إسحاق الوَزَّان (٣)، حدثنا أبو سلمة (٤)، حدثنا أبان (٥)، حدثنا يحيى بن أبي كثير (٢)، وأيوب (٧)، والحجاج (٨)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي الله قال: (رمن جاء منكم الجمعة

<sup>(</sup>١) المكى المعروف به: «سندل»؛ بفتح المهملة، وسكون النون، وآخره لام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن إسحاق بن صالح، أبو بكر الوَزَّان - بزاي مشددة، وآخره نون، كما في التوضيح - الواسطي (ت: ٢٧٧ هـ). قال فيه أبو حاتم: «صدوق»، وقال الدارقطني: «لا بأس به».

انظر: الجرح والتعديل (١/٢٤)، سؤالات الحاكم ص ٩١، تاريخ بغداد (٢٨/٤)، توضيح المشتبه (١٧٩/٩).

<sup>(</sup>٤) موسى بن إسماعيل المنقري.

<sup>(</sup>٥) ابن يزيد العطار البصري، توفي في حدود الستين ومائة، وثقه غير واحد، وقال الإمام أحمد: «ثبت في كل المشايخ»، وأورد ابن عدي بعض غرائبه وحسن حديثه، ولكن تعقبه الذهبي بقوله: «بل هو ثقة حجة»، وقال ابن حجر: «ثقة، له أفراد». وروى له الجماعة إلا ابن ماجه.

انظر: الجرح والتعديل (٢٩٩/٢)، الكامل (٣٨١/١)، ميزان الاعتدال (١٦/١)، تمذيب التهذيب (١٠١/١) التقريب (١٤٣).

<sup>(</sup>٦) الطائي.

<sup>(</sup>٧) يحتمل أن يكون: أيوب بن أبي تميمة السحتياني، أو: أيوب بن موسى المكي، وكالاهما ثقتان.

<sup>(</sup>٨) ابن أرطاة النجعي.

## فليغتسلي(١).

· ٢٦٩ - حدثنا محمد بن الحارث بن صالح المخزومي (٢) - بمدينة الرسول على الله عن عاصم بن أبي أويس (٣)، حدثني أبي، عن عاصم بن محمد(١)، عن أخويه عمر وزيد(٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِذَا انطلق أحدكم إلى الجمعة فليغتسل﴾ (٥٠).

٢٦٩١ حدثني أحمد بن الهيثم السَرَّمَرِّي(٧)، حدثنا سعد بن عبد الحميد (^)، ....

انظر: «سؤالات ابن الجنيد (٤٢٦)، المحروحين (٣٥٧/١)، تعديب الكمال (۲۸۷/۱۰)، الجحرد (۱۹۹)، تقریب (۲۲٤۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) المديني، قال فيه أبو حاتم: «صدوق». الجرح والتعديل (٢٣١/٧).

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني.

<sup>(</sup>٤) ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٧) السَّرَّمرّي: بفتح السين، والراء المشددتين نسبة إلى مدينة (سامرًا)، وذكر السمعاني في أنسابه (۲۰۲/۳) أن النسبة إليها سامرّي، وقد ينسبون بـ «سرّمرّي»، وشيخ المصنف هنا هو: أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري.

<sup>(</sup>٨) ابن جعفر الأنصاري، أبو معاذ المدني (ت: ٢١٩ هـ). قال فيه ابن معين: «ليس به بأس»، وقال صالح بن محمد البغدادي: «سيء الحفظ»، وضعفه ابن حبان، ووثقه الذهبي، وقال الحافظ: «صدوق له أغاليط».

حدثنا ابن أبي الزناد<sup>(۱)</sup>، عن موسى بن عقبة<sup>(۱)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي أنه قال -وهو يخطب يوم الجمعة -: ((إذا جماء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)<sup>(۱)</sup>.

٧٩٩٧ - حدثني علي بن منجح (١)، حدثنا الحَسَن بن الجُنيد (٥)، حدثنا سعيد بن مسلمة (٦)، حدثنا إسماعيل بن أمية (٧)، عن نافع، عن ابن عمر قال: خطبنا رسول الله على فقال: (رمن جاء الجمعة فليغتسل)) (٨).

٣٩٦٧ - حدثني محمد بن نَهَار بن أبي االْمُحَيّاة (٩)، حدثنا عمرو بن

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، ت: ١٧٤ هـ.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي عياش - بتحتانية ومعجمة - الأسدي.

انظر: تهذیب الکمال (۲۹/۱۱)، تقریب (۲۹۹۲)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي جعفر البغدادي، البزاز.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي. قال فيه ابن معين: «ليس بشيء». وقال البخاري: «سعيد عن إسماعيل بن أمية منكر»، وقال أيضًا: «فيه نظر»، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد: «يعتبر به»، وابن حجر، وقال الذهبي: «واو».

انظر: التاريخ الكبير (٥١٦/٣)، الضعفاء الصغير (ص١٠٦)، تاريخ عثمان الدارمي (ط١٠٦)، الضعفاء والمتروكين ص ٤١٣)، الكاشف (٤٤٤/١) التقريب (٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٧) ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. انظر: تهذيب الكمال (٢٥/٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٩) محمد بن نَهَار - أوله نون مفتوحة، وآخره راء ابن عمَّار بن أبي المحياة يحيى بن

رافع (۱) أخبرنا علي بن عبد الله العامري (۲)، حدثنا عبد الكريم (۳)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي الله يقول: «من جماء منكم إلى الجمعة فليغتسل» (۱) / (ل۲/۲۰/۱).

يعلى، أبو الحسن التيمي البغدادي، ت: ٢٨٢ هـ)، أورده الخطيب في تاريخ بغداد، وذكر عن الدارقطني أنه ضعفه.

انظر: تاريخ بغداد (٣٢٨/٣)، الإكمال (٣٦٩/٧).

- (١) ابن الفرات القزويني البحلي.
- (٢) على بن عبد الله بن راشد البصري، قال فيه أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل (١٩٣/٦)، الثقات (٤٥٨/٨).
- (٣) يحتمل أن يكون: عبد الكريم بن أبي المُخَارِق بضم الميم، وبالخاء المعجمة أبا أمية البصري، ت: ١٢٦ هـ).

ضعفه ابن عيينة، وابن معين، وأبو حاتم وغيرهم، وهو مجمع على ضعفه كما قال ابن عبد البر – رحمه الله –،

وقال المزي: استشهد به البحاري، وروى له مسلم في المتابعات، وتعقبه ابن حجر فيما ادعاه، وقد قال أبو حاتم في ترجمة: علي العامري: «(روى عن عبد الكريم أبي أمية كتاباً»، إلا أن ابن حبان أورد في شيوخ العامري: عبد الكريم الجزري؛ فيحتمل أن يكون هو الراوي عن نافع في هذا الحديث، وعبد الكريم أبو الحسن الجزري ثقة متقن كما في التقريب، وقد روى عن نافع كما روى ابن أبي المخارق أيضًا. والله تعالى أعلم.

انظر: تاريخ الدوري (٢٦٣/٢)، الجرح والتعديل (٦٠/٦)، تحذيب الكمال (٢٦٥/١)، تعذيب الكمال (٢٦٥/١)، تعذيب التهذيب (٣٧٧/٦)، التقريب (٢٦٥/١٤).

(٤) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

البو إسحاق إبراهيم بن محمد الشيباني ببغداد (٢)، حدثني الليث بن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشيباني ببغداد (٢)، حدثني الليث بن الحارث بن محمد بن حاتم بن زيد، قال: حدثني أبي، حدثنا داود بن الزّبْرِقان (٣)، عن محمد بن جُحادة (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي النبي المحمعة فليغتسل) (٥).

و ۲۲۹ حدثنا إبراهيم بن إسحاق السرَّاج، حدثنا صالح بن مالك<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد القدوس بن حبيب<sup>(۷)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن شعيب بن محمد بن شعيب العبدي، ذكره الخطيب في تاريخه (٩/٥٧٩)، ولم يذكر فيه حرحاً أو تعديلاً، ولم أقف له على ترجمة عند غيره.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته ولا على شيخه، ولا على والد شيخه، فيما لدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) الرَّقَاشي البصري، نزيل بغداد. قال فيه ابن معين: «ليس بشيء».، وضعفه حداً ابن المديني وأبو زرعة والنسائي، وكذبه الجوزجاني، وقال الذهبي: «ضعفوه»، وقال ابن حجر: «متروك، وكذبه الأزدي».

انظر: تاريخ الدارمي (ص ١٠٩)، أحوال الرحال (ص١١١)، الكاشف (٣٧٩/١)، تمذيب التهذيب (١٨٥/٣)، تقريب (١٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) محمد بن جُحادة - بضم الميم، وتخفيف المهملة - الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أحرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٦) الخوارزمي.

<sup>(</sup>٧) الكلاعي الوحاظي، أبو سعيد الشامي، كذبه عبد الرزاق الصنعاني، وإسماعيل بن عياش، وصرح ابن حبان بأنه كان يضع الحديث على الثقات.

انظر: المجروحين (١٣١/٢)، الكشف الحثيث (١٧١) لسان الميزان (٤٥/٤).

النبي على قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل»(١).

٢٦٩٦-ز-حدثنا الصّاغاني(٢)، حدثنا يحيى بن بُكير المصري(٣)، حدثنا المفضَّل بن فضالة (٤)، عن عياش بن عباس (٥)، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج (٦)، عن نافع، عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي على، عن النبي على أنه قال: «رواح الجمعة على كلّ محتلم، وعلى من راح الجمعة الغسل<sub>))</sub>(٧).

كلهم من طرق عن المفضل بن فضالة به، وقال الطبراني عقب إخراجه الحديث: «لم يرو هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة إلا بكير بن عبد الله، ولا عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح٢٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٤) ابن عبيد القتباني المصرى.

<sup>(</sup>٥) عياش بن عباس -بموحدة ومهملة- القتباني -بكسر القاف وسكون المثناة- المصري.

<sup>(</sup>٦) المدني، نزيل مصر.

<sup>(</sup>٧) هـذا الحديث من زوائد المصنف على مسلم، وقد أخرجه أبو داود في السنن (١/٤٤/١) كتاب الطهارة - باب الغسل في يوم الجمعة، ح ٣٤١، والنسائي في السنن (٨٩/٣) كتاب الجمعة - باب التشديد في التخلف عن الجمعة، ح١٣٧، وابن الجارود في المنتقى (ح ٢٨٧)، وابن خزيمة في الصحيح (١١٠/٣) كتاب الجمعة - باب الدليل على أن الجمعة فرض، وابن حبان في صحيحه (٢٢/٤) كتاب الطهارة - باب غسل الجمعة، والطبراني في معجمه الأوسط (١٠٨/٥ -١٠٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢٢/٨).

۲۹۹۷ – حدثني عيسى بن أحمد (۱)، حدثنا بشر بن بكر (۲)، عن الأوزاعي (۳)، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير (۱) قال: حدثني أبو هريرة قال: ﴿بَيْنَا عَمْرُ اللّٰهِ يَخْطُبُ النَّاسُ يومُ الْجَمْعَةُ

بكير إلا عياش بن عباس، تفرد به المفضل بن فضالة»، وبنحوه قال أبو نعيم أيضاً؛ لكن قال الحافظ ابن حجر معقباً على كلام الطبراني: «رواته ثقات، فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر، ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي الله وغيره من الصحابة، فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر، عن أبيه، عن النبي الله ولا سيما مع اختلاف المتون» فتح الباري (٢/٧١٤).

وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج ما تقدمت الإشارة إليه في مقدمة الكتاب.

(١) العسقلاني.

(٢) التِّنيِّسي: نسبة إلى تنيس -بكسر التاء المنقوطة باثنتين من تحتها، والسين غير المعجمة؛ بلدة من ديار مصر - أبو عبد الله البحلي، توفي سنة ٢٠٥ هـ، وثقه النقاد، وقال مسلمة بن قاسم: «يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها، وهو لا بأس به، إن شاء الله تعالى». وقال الذهبي: «صدوق، ثقة، لا طعن فيه»، وقد أخرج له البخاري من حديثه عن الأوزاعي. انظر: الأنساب (٢/١٨)، تهذيب الكمال (٥/٤)، الميزان (٢/١١)، تهذيب التهذيب (٢/٤٤).

وقد تابعه محمد بن يوسف الفريأبي عند الدارمي في سننه (٤٣٤/١) كتاب الصلاة - باب الغسل يوم الجمعة، والوليد بن مسلم عند مسلم كما سيأتي.

- (٣) عبد الرحمن بن عمرو.
  - (٤) الطائي، مولاهم.
- (٥) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

دخل عثمان فعرَّض به عمر -رضى الله عنهما- فقال: ما بال رجالٍ يتأخرون بعد النداء! فقال عثمان: يا أمير المؤمنين! ما زدت حين سمعت النداء على أن توضأت ثم أقبلت، قال: والوضوء أيضاً!! ألم تسمعوا رسول الله على يقول: إذا جاء أحدكم /(ل١٣١/٢)) الجمعة فليغتسلي(١).

٣٦٩٨ حدثنا الدَّنْدَاني موسى بن سعيد (٢)، حدثنا أبو توبة (٣)، حدثنا معاوية بن سلاَّم (٤)، عن يحيى (٥) قال: أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره ﴿أَنْ عَمْرُ ﷺ بَيْنَا هُو يَخْطُبُ يُومُ الْجَمْعَةُ إِذْ جَاءَ رَجَلٌ، فَقَالَ عمر: تَحْتَبِسون عن الصلاة؟! فقال الرجل: ما هو إلا أنى سمعت النداء! قال عمر: وأيضاً؟! ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول: إذا جاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٠/٢) كتاب الجمعة، ح٤/٨٤٥ من طريق الأوزاعي به مثله، وفي رواية المصنف متابعة للوليد بن مسلم عن الأوزاعي عند مسلم، والوليد مدلس وقد عنعن، وهذا من فوائد الاستخراج هنا.

والحديث متفق عليه، قد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٢٠/٢) كتاب الحمعة -ح ۸۸۲ من طريق يحيي به، نحوه.

<sup>(</sup>٢) موسى بن سعيد الطرسوسي، أبو بكر الدُّنداني -بالنون بين المهملتين، بعدهما الألف، وفي آخرها نون أخرى-. الأنساب (٤٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي سلاَّم الدمشقى.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي كثير الطائي مولاهم.

أحدكم الجمعة فليغتسل)(١).

٣٩٩٩ – حدثنا السُّلَمي (٢)، حدثنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا معمر (٤)، عن الزهري (٥)، عن سالم (١)، عن أبيه (٧) ((أنَّ عمر بَيْنَا هو قائمٌ يخطب يوم الجمعة، فدخل رجلٌ من أصحاب النبي الله فنادى عمر: أية ساعة هذه؟! فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى

والأوزاعي ومعاوية وثقهما الأئمة، وروايتهما عن يحيى عند الجماعة، ولما ذكر الإمام أحمد أصحاب يحيى وثق معاوية، ووصف الأوزاعي بالحفظ وهذا توثيق نسبي، والأوزاعي تابعه غير واحد على هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. والله تعالى أعلم. انظر: العلى ومعرفة الرحال - رواية المروذي (ص١٥١)، تحذيب الكمال (١٨٥/٢٨)، ابن رجب في شرح العلل - للترمذي (٦٧٧/٢ - ٢٩٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق يحيى بن أبي كثير، ومن فوائد الاستخراج هنا:

رواية المصنف الحديث من طريق معاوية بن سلام عن يحبى فيها متابعة لرواية الأوزاعي عن يحبى عند مسلم، وقد تكلم الإمام أحمد في روايته عنه، وقال: «هو كثيراً ما يخطئ عن يحبي»، «وأن كتابه عن يحبى قد ضاع فكان يخطئ».

<sup>(</sup>٢) أحمد بن يوسف الأزدي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) ابن همام الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) ابن راشد الأزدي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٦) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضاً! وقد علمت أنَّ رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالغسل (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٠/٢) ح٥٣/٨٤، من طريق يونس بن يزيد عن الزهري، ومعمر بن راشد أتقن وأوثق من يونس في الزهري، وكلاهما ثبت من الطبقة الأولى عنه. إلا أن يونس بن يزيد ربما وهم في الزهري، فمتابعة معمر له دالّة على أن هذا من صحيح حديثه، وهذا من فوائد الاستخراج هنا.

والحديث متفقٌ عليه؛ فقد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٢١٥/٢) ح٨٧٨، كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة، من طريق الزهري به، نحوه.

انظر: تحذيب الكمال (٣٠٩/٢٨)، (٣٠٥/٥٢)، وشرح علل الترمذي - لابن رجب (۲/۲۲، ۲۰۷۵).

باب ذكر الأخبار التي تدل أن الأمر بالغسل يوم الجمعة على الإباحة لا على الحتم، وثواب من توضاً وأتى الجمعة، والتشديد في مس الحصى والإمام يخطب، والدليل على أن من دنا من الإمام أفضل ممن تأخر

الأموي (٧)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي الأموي (٧)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي

<sup>(</sup>١) الطائي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن حَازِم - بمعجمتين - الضرير الكوفي.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن مهران الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ذكوان السمان الزيات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٨/٢) كتاب الجمعة - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة - ح٧٧/٨٥٧، من طريق أبي معاوية به، مثله.

<sup>(</sup>٦) علي بن عمرو بن الحارث، أبو هبيرة - بهاء، وموحدة، مصغرا- الأنصاري البغدادي.

<sup>(</sup>٧) يحيى بن سعيد بن أبان، أبو أيوب الكوفي.

«من توضَّأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام حتى يصلي؛ غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام (١١).

۲۰۲۲ حدثنا عيسى بن أحمد البلخي(١)، حدثنا ابن وهب(١)، قال: أخبرني عمرو(١)، عن عبيد الله بن أبي جعفر(٥)، أن محمد بن جعفر بن الزبير (٦) حدَّثه، عن عروة بن الزبير (٧)، عن عائشة أنها قالت: «كان الناس يَنْتَابون (^) الجمعة من منازلهم ومن العوالي (<sup>٩)</sup>، فيأتون في

انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١٠٨/٢)، ومعجم البلدان (١٨٧/٤)، معجم المعالم الجغرافية ص ١٩٧.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق الأعمش.

<sup>(</sup>٢) العسقلاني.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٤) ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٥) المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن العوام الأسدى المدين.

<sup>(</sup>٧) ابن العوام الأسدى المدنى.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر: ينتابون الجمعة: أي يحضرونها نوباً، والانتياب: افتعالٌ من النوبة، وفي رواية: يتناوبون. انظر: فتح الباري (٤٤٨/٢).

<sup>(</sup>٩) العوالي: بالفتح، جمع عالية، وعوالي المدينة كل ماكان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها فهي العالية، وماكان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة، والعوالي من المدينة على أربعة أميال، وقيل: ثمانية أميال من حيث يأتي وادي بطحان، ويطلق هذا الاسم على تلك الجهة حتى اليوم.

۳۰۲۷-حدثنا أبو أمية (٤)، حدثنا جعفر بن عون (٥)، عن يحيى بن سعيد (٢)، عن عمرة (٧) قالت: سمعت عائشة تـقول: ((كان أصحاب رسول الله الله عُمَّال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم)(٨).

والحديث أخرجه البخاري أيضاً (الصحيح مع الفتح ٤٧/٢) كتاب الجمعة - باب من أين تؤتى الجمعة، ح٢٠٩، من طريق ابن وهب به، نحوه. وقوله: «والعرق» زيادة عند البخاري، وليست في لفظ مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>١) العباء: كساء معروف فيه خطوط. انظر: مشارق الأنوار (٦٤/٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح: ٥٨١/٢ - كتاب الجمعة - باب وجوب غسل الجمعة - حرب مسلم (الصحيح: ٦/٨٤٧ - كتاب الجمعة - باب وجوب غسل الجمعة - ٣٠ من طريق عيسى بن أحمد به، نحوه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٥) ابن جعفر المخزومي.

<sup>(</sup>٦) ابن قيس الأنصاري.

<sup>(</sup>٧) بنت عبد الرحمن بن بن سعد بن زرارة الأنصارية. انظر: تعذيب الكمال (٢٤١/٣٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد كما تقدم بنحوه، وهو عند البخاري أيضاً (الصحيح مع الفتح ٤٤٩/٢) كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة - ح٩٠٣.

٤ • ٢٧ - حدثنا إسماعيل القاضي (١)، حدثنا سليمان بن حرب (٢)، حدثنا حماد بن زيد (٢)، عن يحيى بن سعيد بمثله، فقيل لهم: ((لو اغتسلتم<sub>))</sub>(<sup>٤)</sup>.

رواه ابن عيينة عن يحيى (°). /(ل ١٣٢/٢/ب).

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي.

<sup>(</sup>٢) الأزدي، أبو أيوب البصري. انظر: تهذيب الكمال (١١/٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ابن درهم الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق يحيى به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في مسنده (١٧٢)، وفي اختلاف الحديث (١٥٠)، والحميدي في مسنده (۹۳/۱)، كلاهما: عن ابن عيينة به.

## باب بيان ثواب من اغتسل للجمعة، ثم بكر وحضرها، وأنصت<sup>(۱)</sup> للإمام واستمع لخطبته

و ، ۲۷ – أخبرنا يونس بن عبد الأعلى (٢)، حدثنا ابن وهب (٣)، أنَّ مالكاً حدثه، ح

وحدثنا أبو إسماعيل<sup>(1)</sup>، حدثنا القعنبي<sup>(0)</sup>، عن مالك، عن سُمَيِّ<sup>(1)</sup>، عن أبي صالح<sup>(۷)</sup>، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكن، (^).

<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير مقروءة، والمثبت قريبٌ منها.

<sup>(</sup>٢) الصدفي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل السلمي.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن مسلمة.

<sup>(</sup>٦) سُمَيّ - بصيغة التصغير - مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

<sup>(</sup>٧) ذكوان السمان الزيات.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٢/٢) كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة

۲۰۲۲-حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا أمية بن بسطام (۱)، حدثنا يزيد بن زُريع (۲)، عن روح بن القاسم (۳)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي شي قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيَّام» (۱).

<sup>-</sup> ح ٠٠/٨٥، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢٥/٢) كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة - ح ٨٨٠)، كلاهما من طريق مالك به، مثله، وهو في الموطأ (١٠١/١) كتاب الجمعة - باب العمل في غسل يوم الجمعة، إلا أن في حديثهم: «كبشاً أقرن».

<sup>(</sup>١) العيشي البصري.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن زُريع، البصري.

<sup>(</sup>٣) التميمي العنبري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٥٨٧/٢) كتاب الجمعة - باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة - ح٢٦/٨٥٧، من طريق أمية بن بسطام به، مثله.

# باب بيان فضل المُهجَر (۱) إلى صلاة الجمعة والمبادرة اليها والدليل على أن من حضرها عند ابتداء الإمام /(٢/٢٠/١) في الخطبة لم يصب ذلك الفضل

حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبواب يبلغ به النبي على قال: ﴿إِذَا كَانَ يُومِ الْجَمْعَةُ كَانَ عَلَى كُلُّ بَابٍ مِن أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس؛ الأولَ فالأولَ، فالمهجِّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشاً من الإمام طُويت كبشاً طويت في واستمعوا الخطبة والبيضة في فإذا جلس الإمام طُويت الصحف، واستمعوا الخطبة (٥٠).

<sup>(</sup>١) المُهجِّر: المبكِّر إلى الصلاة، والتهجير التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. النهاية (٥/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) ابن منصور، البزاز البغدادي.

<sup>(</sup>٣) ابن نصر -ويقال: ابن عمرو- بن سهل، أبو محمد الضبعي الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كبش» وضبّب عليه، وهو في رواية البخاري بالنصب، كما هو مثبت لأنه مفعول به لاسم الفاعل (مهدي)، والإضافة ممتنعة هنا، لأنه نكرة غير محلى بالألف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢/٧٨) كتاب الجمعة - باب فضل التهجير يوم الجمعة - - ح ، ٢٤/٨٥) من طريق ابن عيينة، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٢٧٢/٢)

٨ • ٢٧ - وحدثنا أبو إسماعيل (١)، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان(٢)، حدثنا الزهري، وذكر الحديث.

قال الحميدي(٢): إنهم يقولون هذه عن الأغر(٤)؟ فقال: ما سمعته من الزهري إلا عن سعيد(٥).

كتاب الجمعة - باب الاستماع إلى الخطبة - ح٩٢٩، من طريق ابن أبي ذئب كلاهما: عن الزهري به، نحوه.

ومن فوائد الاستخراج هنا:

١- بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث ساق مسلم الحديث بهذا الطريق، وأحال متنه على الذي قبله.

٢- بيان المهمل في «سعيد بن المسيب» حيث جاء مهملاً عند مسلم.

- (١) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلمي.
  - (٢) ابن عيينة كما تقدم.
- (٣) المسند (٢/٧١)، وفيه: «قال أبو بكر أي الحميدي فقيل لسفيان: إنهم يقولون في هذا الحديث: عن الأغر عن أبي هريرة. قال سفيان: ما سمعت الزهري ذكر الأغر
  - (٤) سليمان الأغر، أبو عبد الله المدين.
- (٥) نفى سفيان بن عيينة سماعه الحديث من الزهري عن الأغر لا يوجب تضعيف رواية من قال فيه عن الزهري عن الأغر، وغاية ما فيه نفي سماعه دون غيره، وسوف يورد المصنف الدلالة على ذلك، في الأحاديث الآتية: ح(٢٧١٠، ٢٧١٣) وهذا من فوائد الاستخراج، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن عيينة، به، كما تقدم.

وهـب(٢) قـال: أحـبرني يونس(٢)، أحبرنا ابن وهـب(٢) قـال: أحـبرني يونس(٢)، عن ابن شهاب قال: أحبرني أبو عبد الله الأغر، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على (إذا كان يوم الجمعة كان على كلِّ باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأولَ فالأولَ، فإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المُهَجِّر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كمثل الذي يهدي بقرة، ثم كمثل الذي يهدي بيضة».

• ٢٧١- حدثنا الدبري<sup>(١)</sup>، عن عبدالرزاق<sup>(٥)</sup>، عن معمر<sup>(١)</sup>، عن النبي الله الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي الله الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي الله بنحوه<sup>(٧)</sup> /(ل١٣٣/٢/ب).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الأعلى الصدفي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد الأيلي، وفي روايته عن الزهري مقال كما تقدم في ح٢٦٩، ولكنه لم ينفرد، بل تابعه غير واحد في ذكره الأغر كما سيأتي، وهذا من فوائد الاستحراج، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه -كما تقدم- من طريق ابن وهب، أخبرني يونس به، مثله.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

<sup>(</sup>٥) المصنف (٢٥٧/٣) كتاب الجمعة - باب عظم يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٦) ابن راشد الأزدي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كما تقدم- من طريق الزهري به.

۲۷۱۱ حدثنا يونس بن حبيب (۱)، حدثنا أبو داود (۲)، حدثنا ابن أبي ذئب (٢)، عن الزهري، عن الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي على بنحوه (١).

٢٧١٢ - وحدثنا البهراني أبو أيوب(٥)، حدثنا خطَّاب بن عثمان الْفَوْزِي $^{(7)}$  حدثنا محمد بن حِمْير $^{(V)}$ ، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة $^{(\Lambda)}$ ، ح وحدثـنا أبـو أميـة<sup>(٩)</sup>، حدثـنا روح<sup>(١٠)</sup>، .....

(٥) البَهْراني: بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الهاء، وفتح الراء، وفي آخرها النون؛ نسبة إلى بمراء قبيلةٍ من قضاعة نزلت أكثرها بلدة حمص بالشام.

وأبو أيوب البَهْراني هو: سليمان بن عبد الحميد الحمصي، كتب عنه أبو حاتم، وقال فيه ابنه: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان ممن يحفظ الحديث ويتنصب».

قلت: النصب: بغض على رض وتقلم غيره عليه. انظر آخر الفصل التاسع من هدي الساري (ص ٢٦٠).

انظر: الجرح والتعديل (١٣٠/٤)، الثقات (٢٨١/٨)، الأنساب (٢٠/١).

(٦) الحمصي، الفَوزي: بفتح الفاء وفي آخرها الزاي؛ نسبة إلى فوز من قرى حمص. انظر: الأنساب (٤٠٧/٤)، معجم البلدان (٣١٧/٤)، تحذيب الكمال (٢٦٨/٨)، تقریب (۱۷۲۳).

(٧) ابن أنيس السَّلِيحي - بكسر اللام - الحمصي.

(٨) إبراهيم بن أبي عَبْلة - بسكون الموحدة - واسمه شِمْر - بكسر المعجمة - الشامي.

(٩) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

(١٠) ابن عبادة بن العلاء البصري.

<sup>(</sup>١) ابن عبد القاهر الأصبهاني، ت ٢٦٧ ه.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، والحديث في مسنده (ح: ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم.

عن ابن أبي حفصة (١)، ح

وحدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن يونس<sup>(۲)</sup>، عن إبراهيم بن سعد<sup>(۳)</sup>، كلهم: عن الزهري، عن أبي سلمة<sup>(٤)</sup> وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي على بنحوه<sup>(٥)</sup>.

" ۲۷۱۳ – حدثنا يزيد بن عبد الصمد (١)، حدثنا علي بن عياش (٧)، أخبرنا شعيب (٨)، عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة أبي هريرة، عن النبي الله بنحو حديث الزهري، عن الأغر، عن أبي هريرة (إذا كان يوم الجمعة)، (٩).

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي حفصة ميسرة، البصري.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي.

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، ولم يخرج مسلم الحديث من طريق أبي سلمة لا مقروناً ولا منفرداً، وقد أخرجهما البخاري في صحيحه مختصراً (الصحيح مع الفتح: ٢/١٥٣) كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة - ح ٢١١١ من طريق أحمد بن يونس به.

<sup>(</sup>٦) يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي، القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) على بن عيَّاش الألهاني.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حمزة الأموي مولاهم.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق الزهري، وما ذكره المصنف من طرق عن الزهري كلها صحيحة عنه، كما قال الحافظ ابن حجر في النكت (٧٨٣/٢) عند ذكره هذا الحديث، حيث قال: «فتبيَّن صحة كل الأقوال، فإن الزهري كان ينشط تارة فيذكر

جميع شيوخه وتارة يقتصر على بعضهم».

<sup>(</sup>١) رجال هذا الإسناد تقدم ذكرهم في الحديث (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٦٨/١) كتاب الصلاة - باب ما جاء في النداء للصلاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ٣٢٥) كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول فالأول - ح٣/ ٤٣٧، والبخاري في صحيحه (الصحيح مع الفتح: ١١٤/٢) كتاب الأذان - باب الاستهام في الأذان - ح٥ ٦١، كلاهما: من طريق مالك به، ولفظهما أتم مما أورده المصنف.

# باب الترغيب في ترك الاشتغال بالأكل والقائلة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، والدليل على إثبات القيلولة، والترغيب فيها عند نصف النهار، وإباحتها بعد صلاة الظهر

• ٢٧١-حدثنا أبو أمية، حدثنا خالد بن مخلد القطواني، حدثنا سليمان بن بلال (١) / (ل١٣٣/١/أ)، قال: حدثني أبو حازم بن دينار (٢) قال: سمعت سهل بن سعد يقول: ((كنا لا نتخدى (٣) ولا نقيل يوم الجمعة إلا بعد الجمعة).

۲۷۱٦ حدثنا ابن الحنيد<sup>(°)</sup>، حدثنا أبو عاصم<sup>(۲)</sup>، عن سفيان<sup>(۷)</sup>، عن عن سفيان عن سعد، قال: ((كنا نقيل ونتغدى بعد

<sup>(</sup>١) التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) سلمة بن دينار الأعرج المدني.

<sup>(</sup>٣) الغداء: الطعام الذي يؤكل أول النهار. النهاية (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٥٨٨) كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ح٩٥/، ٣، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢/٥٩٥) كتاب الجمعة - باب قول الله تعالى ﴿ فَإِذَا قُونِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ... ﴾ ح٩٣٩. كلاهما من طريق أبي حازم به، نحوه. ومن فوائد الاستخراج هنا تعيين المهمل في أبي حازم، وسهل عيث جاءا مهملين عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن الجنيد الدَّقاق.

<sup>(</sup>٦) الضحاك بن مخلد النبيل البصري.

<sup>(</sup>٧) هو سفيان بن سعيد الثوري، كما بينه الطبراني في معجمه الكبير (١٩٠/٦)، ١٩٣).

الجمعة<sub>))</sub>(۱).

۲۷۱۷ – حدث ا إبراهيم الحربي (۲)، حدث عَفَّان (۳)، حدث محدث وهيب (٤) حدث أبي قِلابة (٢)، عن أنس، عن أم سليم (٧) ((أن النبي كان يأتيها فيقيل عندها)(٨).

قال إبراهيم: «والقائلة نصف النهار»(٩).

- (٢) إبراهيم بن إسحاق بن بشير.
  - (٣) ابن مسلم الصفّار.
  - (٤) ابن خالد الباهلي مولاهم.
  - (٥) ابن أبي تميمة السختياني.
    - (٦) عبد الله بن زيد الجرمي.
- (٧) بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها، والدة أنس ﷺ، مشهورة بكنيتها، وقد اختلف في اسمها، فقيل اسمها: سهلة وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة (٢١٦/٤)
- (٨) أخرجه مسلم (الصحيح ١٨١٦/٤) كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي ﷺ ح٨٥/٢٣٣٢ من طريق عفَّان به.

والبخاري في صحيحه (مع الفتح ٧٣/١١) كتاب الاستئذان - باب من زار قوماً فقال عندهم - ح٧٨١، عن أنس عن أمّ سليم - رضي الله عنهما -.

ولفظه في الصحيحين أتم مما ذكره المصنف.

(٩) لم أقف على هذا الحديث في كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي، ولعله في القسم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق أبي حازم، وفي رواية المصنف علو معنوي حيث جاء الحديث عند مسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، وعبد العزيز توفي سنة (۱۸۱هه) وساق المصنف الحديث من طريق الثوري (ت ۱۲۱هه)، وسليمان بن بلال (ت ۱۷۷ هـ). انظر: التقريب (۲۶٤٥، ۲۵۳۹، ۲۵۳۸).

#### باب بيان وقت صلاة الجمعة والدليل على أنها تصلى أوَّل الزوال

الشّلَمي (۱)، وعباس الدُّوري، وأبو أمية، قالوا: حدثنا السُّلَمي حدثني سليمان بن بلال (۲ محدثني جعفر بن علد القطواني، حدثني سليمان بن بلال (۲)، حدثني جعفر بن عمد الله قال: «كان عمد الله قال: «كان ركان رسول الله على بنا الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنُريحها». يعني النواضح (٤).

وقال السلمي والدوري في حديثهما: «سألنا جابراً متى كان رسول الله على يصلي بكم الجمعة؟ قال: كان يصلي بنا» فذكر مثله (٥٠). 4 ٢٧١٩ حدثنا عمرو بن عثمان العثماني (٢) قاضي مكة،

<sup>(</sup>١) أحمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) التيمي.

<sup>(</sup>٣) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق.

<sup>(</sup>٤) النواضح: جمع ناضح وهي الإبل التي يستسقى بها. انظر: غريب الحديث - للهروي (٣١/٢)، واللسان (٦١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٨٥٨) كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس - ح٩/٨٥٨)، من طريق خالد بن مخلد به، نحوه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عمرو بن عثمان القباني»، ولم أقف على ترجمته، وقد روى أبو عوانة عن

والصائغ $^{(1)}$  بمكة قالا: حدثنا ابن أبي أويس $^{(1)}$ ، حدثنا سليمان بمثله $^{(7)}$ . ارل۲/٤٣١/ب)

رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٤) عن يحيى بن آدم (٥)، عن حسن بن عَيَّاش (٦)، عن جعفر بن محمد بمثله، قال: ((وقلت لجابر متى ذاك؟ قال: زوال الشمسي<sup>(٧)</sup>.

عمرو بن عثمان العثماني كما في ح (٥٢١٩) فقال: «حدثنا عمرو بن عثمان العثماني قاضى مكة، قال: حدَّثنا ابن أبي أويس»، فلعل ما في الأصل تصحيف، وصوابه: «عمرو بن عثمان العثماني»، وهو عمرو بن عثمان بن كُرب المكي الزاهد، شيخ الصوفية، قاضي حدة، أبو عبد الله، كان ينتسب إلى الجنيد، وقد سمع من يونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، وغيرهما، وحدث، وله مصنفات في التصوف، توفي في بغداد سنة ٢٩٧ ه على الصحيح.

انظر: حلية الأولياء (٢٩١/١٠)، تاريخ بغداد (٢٢٠/١٢)، صفوة الصفوة (٢٨٤/٢)، سير أعلام النبلاء (٤ ١/٧٥)، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (٦/ ٤١).

- (١) محمد بن نصر بن منصور، أبو جعفر (ت ٢٩٧ هـ)، قال فيه الدارقطني: «صدوق فاضل»، ووثقه ابن المنادي. انظر: سؤلاات الحاكم ص ١٤٧، تاريخ بغداد (٣١٩/٣).
  - (٢) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس.
  - (٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق سليمان بن بلال به، نحوه.
  - (٤) المصنف (١٧/٢) كتاب الجمعة باب من كان يقول وقتها زوال الشمس. وفيه أن حسن بن عياش هو الذي سأل جعفراً.
    - (٥) ابن سليمان الكوفي.
    - (٦) الحسن بن عيَّاش بتحتانية ثم معجمة بن سالم الأسدى الكوفي.
- (٧) أخرجه مسلم في صحيحه -كما تقدم- من طريق أبي بكر (ح ٢٨/٨٥٨) به، نحوه،

• ۲۷۲-حدثنا الربيع بن سليمان (۱)، حدثنا ابن وهب (۲)، حدثنا ابن وهب سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، حدثنيه عن أبيه، أنه سأل حابراً متى كان رسول على يصلي يوم الجمعة؟. قال: ((كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا فنُريحها)(۱).

۱ ۲۷۲۱ حدثنا محمد بن إسماعيل المكي<sup>(٤)</sup>، حدثنا يحيى بن أبي بكير<sup>(٥)</sup>، حدثنا يعلى بن الحارث<sup>(٦)</sup>، ح

وحدثنا يونس بن حبيب<sup>(۷)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۸)</sup>، حدثنا يعلى بن الحارث الحاري قال: «كان رسول الله على الحاري قال: «كان رسول الله على يصلى بنا الجمعة، وننصرف وما نجد للحيطان فَيْنًا نستظلُّ به»<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>-</sup> والسائل في حديثه هو حسن بن عياش، كما عند ابن أبي شيبة، وأما ما جاء في رواية المصنف هنا، فقد وقع لمسلم في رواية سليمان المتقدمة.

<sup>(</sup>١) ابن عبد الجبار المرادي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق سليمان به، مثله.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير.

<sup>(</sup>٥) الكرماني (ت ٢٠٨ أو ٢٠٩ هـ). انظر: تمذيب الكمال (٣١) ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) ابن حرب المحاربي.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد القاهر الأصبهاني.

<sup>(</sup>۸) سليمان بن داود الطيالسي (ت ۲۰۶ هـ).

<sup>(</sup>٩) ابن الأكوع الأسلمي المدني.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٩/٢) كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حين تزول

٢٧٢٢ حدثنا الحسن بن عفان(١)، حدثنا زيد بن الحباب(٢)، حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي، بإسناده: «كنا نصلي مع النبي على الجمعة، ثم نرجع وما للحيطان ظلٌ نستظلٌ به $(^{"})$ .

٣٢٧٢ حدثنا عباس الدوري(١٤)، حدثنا محمد بن بشر(٥)، ح وحدثنا أبو أمية (٢)، حدثنا أبو نعيم (٧)، ويحيى بن إسحاق السَّال\_حِيني (^)، ....

الشمس - ح٠٦/٨٦٠، والبخاري (الصحيح مع الفتح ١٤/٧٥) كتاب المغازي -باب غزوة الحديبية - ح١٦٨٨، كلاهما: من طريق يعلى بن الحارث به، نحوه.

وفي رواية المصنف علوٌ معنوي لتقدم وفاة يحبي الكرماني وسليمان بن داود الطيالسي، حيث الحديث عند مسلم عن يعلى بن الحارث من طريق هشام بن عبد الملك الطيالسي (المتوفي سنة ٢٢٧ هـ)، وهذا من فوائد الاستخراج.

- (١) الحسن بن على بن عفان العامري.
  - (٢) العُكْلي.
- (٣) أخرجه مسلم من طريق يعلى به نحوه، كما تقدم.
  - (٤) عباس بن محمد بن حاتم الدوري.
- (٥) العبدي (ت ٢٠٣ هـ). انظر: تهذيب الكمال (٢٤/٢٥).
  - (٦) محمد بن إبراهيم بن مسلم.
  - (٧) الفضل بن دكين الملائي (ت ٢١٨ هـ).
- (٨) يحيى بن إسحاق البحلي السالحيني، ويقال: السَّيْلَحِيني -بفتح المهملة واللام بينهما تحتية ساكنة (وقد تصير ألفاً ساكنة)، ثم مهملة مكسورة، ثم تحتية ثم نون؛ نيل بغداد، توفي سنة ٢١٠ هـ، والسيلحيني: نسبة إلى قرية معروفة من سواد بغداد.

وأبو غسان<sup>(۱)</sup>، وأحمد بن إسحاق الحضرمي<sup>(۲)</sup> قالوا: حدثنا يعلى بن الحارث بمثله: «وما نجد فيئًا نستظلُ به»<sup>(۳)</sup>.

المحاج المروزي أن وأبو أمية على الحجاج المروزي وأبو أمية قالا: حدثنا يحيى بن يعلى (٥) عن أبيه، عن إياس – يعني: ابن سلمة (٦) عن أبيه – وكان أبوه من أصحاب الشجرة –، قال: ((كنا نصلي مع رسول الله المحمعة، ثم ننصرف /(ل١٣٤/٢)) وليس للحيطان في نستظلُ به)(٧).

انظر: الأنساب للسمعاني (٣٦٢/٣)، خلاصة تذهيب تقذيب الكمال (٣٦٢/٣).

<sup>(</sup>١) مالك بن إسماعيل النهدي (ت ٢١٧ هـ).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن إسحاق بن زيد البصري (ت ٢١١ هـ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق يعلى به مثله، وفي هذا الإسناد علو معنويٌ كما تقدم في ح (٢٧٢١).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله (ت ٢٩٤ هـ). انظر: تعذيب التهذيب (٤٨٩/٩).

<sup>(</sup>٥) ابن الحارث المحاربي (ت ٢١٦ هـ). انظر: تمذيب الكمال (٢٦/٣٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الكمال (٤٠٣/٣).

<sup>(</sup>٧) أحرجه مسلم من طريق يعلى به، نحوه، كما تقدم، ومن فوائد الاستخراج في هذا الإسناد ١ - العلو المعنوي كما تقدم.

٢ - قوله: «وكان أبوه -أي: سلمة بن الأكوع الله عن أصحاب الشجرة» من زيادات المصنف، وهو كما قال. وانظر: الإصابة (٦٧/٢).

بساب بيان التشديد في قول الرجل لصاحبه: أنصت، إذا تكلَّم والإمام يخطب، وإباحة الكلام للخطيب في خطبته بأمرٍ أو نهي مما يجب في شأن الصلاة، ونزوله عن منبره في خطبته ثم رجوعه إليه، وإباحة الكلام للـداخل وهو يخطب، وسؤاله عن أمر دينه

النصب والإمام يخطب فقد لغوت (٢) المحلى (١) أخبرنا ابن وهب (٢) قال: أخبرني مالك (٣) ويونس (٤) عن ابن شهاب (٥) قال: حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله على (إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت (٢) (٧).

٢٧٢٦ حدثنا محمد بن إسحاق بن الصبَّاح الصنعاني (^)،

<sup>(</sup>١) الصدفي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١٠٢/١) كتاب الجمعة - باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم الزهري.

<sup>(</sup>٦) لغوت: أي قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود، وقيل: معناه قلت غير الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي، ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة. وانظر: شرح مسلم للنووي (١٣٨/٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٣/٢) كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة - حاب الإنصات يوم الجمعة - باب حرام ١١/٨٥١) كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة - ح ٩٣٤، كلاهما: من طريق ابن شهاب به مثله.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته.

وأبو الأزهر (1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق (۲)، عن ابن جريج (۲)، قال: حدثنا ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» (٤).

زاد أبو الأزهر والـدَّبَري<sup>(٥)</sup>: قال ابن شهاب: حدثني عمر بن عبد العزيز<sup>(١)</sup> عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ<sup>(٧)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي الشي مثله<sup>(٨)</sup>.

النا الموري (١٠) عن المالات ا

<sup>(</sup>١) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٢٢٣/٣) كتاب الجمعة، باب ما يقطع الجمعة.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج المكي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن جريج به، مثله.

<sup>(</sup>٥) إسحاق بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) ابن مروان الأموي، أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، بقاف وظاء معجمة.

<sup>(</sup>٨) سوف يأتي بيان الخلاف على الزهري في ذلك في (ح٢٧٢).

<sup>(</sup>٩) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>١٠) عباس بن محمد بن حاتم الدوري.

<sup>(</sup>١١) ابن إبراهيم بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>١٢) ابن كيسان المدني (توفي بعد الأربعين ومائة).

 $^{(7)}$ ، حدثنا أبو أمية $^{(7)}$ ، حدثنا أبو غسان $^{(7)}$ ، حدثنا القاسم بن معن $^{(1)}$ ، عن ابن جريج، ح

وحدثنا يونس بن حبيب (°)، حدثنا أبو داود (۱)، حدثنا ابن أبي ذئب (۲)، جميعاً: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي المثله (۸).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به، كما تقدم، وفي إسناد المصنف علوٌ معنويٌ بتقدم السماع، حيث الحديث عند مسلم عن الزهري من طريق عُقيل بن خالد (ت ١٤٥ هـ) وساقه المصنف عن صالح بن كيسان عنه، وقد سئل أبو حاتم: صالح بن كيسان أحب إليك أو عقيل؟ قال: صالح أحب إليّ لأنه حجازي، وهو أسنُّ، رأى ابن عمر، وهو ثقة، يعد في التابعين. انظر: الجرح والتعديل (٤١١/٤).

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) مالك بن إسماعيل النهدي.

<sup>(</sup>٤) القاسم بن مَعْن - بفتح الميم وسكون المهملة - ابن عبد الرحمن المسعودي.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد القاهر الأصبهاني.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي.

<sup>(</sup>V) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن جريج عن الزهري، به.

البو عوانة: ثقة بغدادي - حدثنا الليث (٢)، عن عُقيل (٣)، عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وسعيد بن المسيب أنهما حدثاه، أن أبا هريرة قال: سمعت النبي على يقول، فذكر مثله (٤).

ورواه عن عُقيل غيره فقال: عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ (٥).

(٥) هكذا ذكر المصنف عن الليث في روايته عن عقيل، أنه قال: «إبراهيم بن عبد الله بن قارظ»، والذي في مسلم عنه أنه قال: «عبد الله بن إبراهيم بن قارظ».

والحديث اختلف فيه على الزهري وغيره كما قال الدارقطني في العلل (٢٦٦/٧) وابن حجر من وجهين:

الوجه الأول: الخلاف في اسم عبد الله بن إبراهيم بن قارظ.

قال يونس وعقيل وشعيب: حدثنا الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، سمع عبد الله بن إبراهيم. كما قال أبو عبد الله البخاري (التاريخ الكبيره/٤٠).

ورواه ابن حريج، عن الزهري، عن عمر، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. كما عند مسلم في صحيحه.

ورواه الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري فمرة قال فيه كقول يونس وشعيب كما

<sup>(</sup>١) النَّخَّاس - بنون ومعجمة ثم مهملة - الضبي الجزري.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد الفهمي.

<sup>(</sup>٣) ابن حالد بن عَقيل - بالفتح - الأموي مولاهم. انظر: تهذيب الكمال (٢٤٢/٢٠)، تقريب (٤٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق الليث بن سعد به.

عند مسلم أيضاً، ومرة قال فيه كقول ابن جريج كما عند مسلم والمصنف والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦٧/١) كتاب الصلاة - باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة، وزاد الليث وابن جريج: سعيد بن المسيب في إسناديهما كما سيأتي.

وأبان ابن حجر عن هذا الاختلاف في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن قارظ (التهذيب ١٣٤/١) حيث قال: «وجعل ابن أبي حاتم: إبراهيم وعبد الله ترجمتين، والحق أنهما واحد، والاختلاف فيه على الزهري وغيره، وقال ابن معين: كان الزهري يغلط فيه». وقد ترجم البخاري في تاريخه الكبير لعبد الله بن إبراهيم فيمن وافق أول اسم أبيه ألفاً فسماه عبد الله.

وقال الذهبي في الكاشف (٢١٥/١): إبراهيم بن عبد الله بن قارظ على الصحيح، وكذلك قال الخزرجي في الخلاصة (٣٨/٢)، وابن حجر في تقريبه، إلا أنه لم يجزم به. الوجه الثاني من الاختلاف على الزهري:

اختلف عليه فرواه - كما قال الدارقطني في العلل (٢٦٦/٧) - مرة عن سعيد بن المسيب كما هي رواية الصحيحين؛ (صحيح البخاري مع الفتح: ٢٨٠/١) كتاب الجمعة - باب الإنصات يوم الجمعة - ح٩٣٤، (صحيح مسلم: ٥٨٣/٢) كتاب الجمعة -باب الإنصات يوم الجمعة -ح ١١/٨٥١.

ومرة قال: عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ كما مضى، ومرة جمع بينهما كما عند مسلم.

وقال ابن حجر في الفتح (٤٨١/٢): «الطريقان معاً صحيحان، وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين معاً كما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٦٧/١)». وكذا رواية ابن جريج كما عند مسلم في صحيحه، وقد سبق في ح(٢٧١٣) أن الزهري قد ينشط فيذكر جميع شيوخه، وتارة يقتصر على بعضهم، وقد نبه المصنف على هذا الاختلاف بسرده طرق الحديث عن الزهري، ونبه هنا على الاختلاف الأول، وهذا من فوائد الاستخراج، والله تعالى أعلم.

• ٣٧٣ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (۱)، حدثنا الحميدي (۲)، حدثنا سفيان (۳)، حدثنا أبو الزناد (۱)، عن الأعرج (۱)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغيت (١)، وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي «لغوت».

۱۳۷۳-حدث الصاغاني (۱)، أخبرنا أبو النضر (۱)، حدث السلمان بن المغيرة (۹)، عن حميد بن هلال (۱۱)، عن أبي رفاعة (۱۱) قال: (أتيت النبي وهو يخطب فقلت: رجل غريب جاء يسأل عن دينه

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل السلمي.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسنده (٢/٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن ذكوان.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن هرمز.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٥٨٣/٢) ح ١٢/٨٥١ -كما تقدم- من طريق سفيان، به مثله. والقائل: «وهي لغة أبي هريرة...» هو أبو الزناد كما في صحيح مسلم، و«لغوت» تقدم تفسيرها في ح٢٧٢٠.

<sup>(</sup>٧) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم.

<sup>(</sup>٩) القيسي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>١٠) العدوي البصري.

<sup>(</sup>١١) العدوي، اسمه: تميم بن أسد، وقيل: عبد الله بن الحارث البصري الله عنه الله عنه الله عنه الله الله العدوي، اسمه: تعذيب الكمال (٣١٤/٣٣)، الإصابة (٧٠/٤).

7777 حدثنا أبو أمية (7)، حدثنا مسلم وسعيد بن سليمان وماصم بن علي (7) قالوا (0) (0) المغيرة، بإسناده مثله (7).

حكي عن أبي حاتم (^) أنه سئل: هل سمع حميد بن هلال من أبي رفاعة؟ فقال: هو عندنا على السماع (٩).

<sup>(</sup>١) خِلْت: أي ظننت. لسان العرب (٢٢٦/١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٩٧/٢) كتاب الجمعة - باب حديث التعليم في الخطبة - حريث التعليم في الخطبة - حريث المعيرة به، نحوه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن مسلم.

<sup>(</sup>٤) مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.

<sup>(</sup>٥) الضبي، الواسطي: سعدويه.

<sup>(</sup>٦) ابن عاصم الواسطى (ت ٢٢١ هـ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٨) محمد بن إدريس الرازي.

<sup>(</sup>٩) لم أقف على قول أبي حاتم فيما لدي من المصادر، وذكر الذهبي في الميزان (١٣٩/٢) عن ابن المديني أنه قال: «لم يلق عندي - أي حميداً - أبا رفاعة»، وتعقّب ذلك الذهبي بأن روايته عنه في مسلم، فهي محمولة على السماع لكونما في الصحيح، وحميد أيضاً ليس بمدلس مع إمكان اللقي على مذهب مسلم رحمه الله تعالى، وإن صحّ ما علّقه المصنف بصيغة التمريض عن شيخه محمد بن إدريس كان دليلاً لما قاله

۳۷۳۳ حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، حدثنا عبد الرزاق (۱)، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار (۲)، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل (۳) والنبي على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: «أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: اركع» (۱).

الأوزاعي (٢) قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: سمعت الأوزاعي (١) قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: «أصاب الناس سنة على عهد رسول الله ، فبينا رسول الله على على المنبر يخطب الناس في يو م الجمعة؛ إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا. قال: فرفع رسول الله على يديه وما نرى في السماء قزعة…» وذكر الحديث (١).

الذهبي رحمه الله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) المصنف (٢٤٤/٣) كتاب الجمعة - باب الرجل يجيء والإمام يخطب.

<sup>(</sup>٢) المكي.

<sup>(</sup>٣) سوف يأتي أنه سُليك الغطفاني، كما في ح(٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٥٩٦) كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب - حرمه مسلم (الصحيح عبد الرزاق به، مثله.

<sup>(</sup>٥) ابن مزيد العذري.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عمرو.

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا الحديث برقم (٢٥٤٦).

باب ذكر الخبر الذي يوجب على من يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، والدليل على أن من كان قاعداً فيه ولم يصل قبل الخطبة قام فصلى في خطبته

• ٢٧٣٥ حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر(١)، ح

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود(٢)، قالا: حدثنا شعبة(١)، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي على، أنه قال -وهو يخطب-: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين». هذا لفظ يونس.

وقال أبو النضر، عن شعبة /(ل١٣٦/٢/ب): ﴿إِذَا جِمَاءَ أَحِمَدُكُمُ والإمام يخطب -أو قال: خرج- فليصلِّ ركعتين».

وقال غندر(1) عن شعبة: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلِّ ركعتين (٥).

<sup>(</sup>١) هاشم بن القاسم الليثي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) ابن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر الهذلي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/١٥٥) كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب -ح٥٧/٨٧٥، من طريق غندر محمد بن جعفر، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٥٩/٣) كتاب التهجد - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ح(١٠٧٠)، من طريق

٣٦٧٣٦ حدثنا الصاغاني<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو نعيم<sup>(۱)</sup>، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع حابراً يقول: دخل رجلٌ والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قال: (صلَّيت؟ قال: لا، قال: فصلٌ ركعتين)<sup>(۱)</sup>.

رواه يعقوب الدَّوْرَقي (٧)، عن ابن عليَّة، عن أيوب (٨)، عن عمرو،

آدم، كلاهما عن شعبة به.

ولفظ مسلم كلفظ غندر، ولفظ البخاري وأبي النضر سواء.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن دكين: عمرو بن زهير الكوفي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٦/٢) ٥٥، ح٥٧/ ٥٥) -كما تقدم- من طريق ابن عيينة به، نحوه. ومن فوائد الاستخراج في هذا الإسناد بيان المهمل في «سفيان» عند مسلم حيث بيَّن المصنِّف أنه ابن عيينة.

<sup>(</sup>٤) التميمي.

<sup>(</sup>٥) ابن عمر اليشكري، الكوفي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عمرو بن دينار به نحوه.

<sup>(</sup>٧) يعقوب بن إبراهيم العبدي مولاهم.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي تميمة السختياني.

عن حابر، قال: جاء رجلٌ والنبي على يخطب، فقال: ﴿أَصلُّيت يَا فَلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع))(١).

۲۷۳۸ حدثنا أبو داود السجستاني(٢)، حدثنا سليمان بن حرب (T)، حدثنا حماد (3)، عن عمرو، عن جابر، أن رجالاً جاء يوم الجمعة، والنبي على يخطب، فقال: ﴿أَصَلَّيْتِ يَا فَلَانَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: قم فاركع<sub>»</sub>(°).

٧٧٣٩ حدثنا الصاغاني، أخبرنا أبو سلمة (١)، حدثنا سفيان (٧)، عن أبي الزبير(٨)، وعمرو بن دينار سمعا جابراً -إلا أنَّ عمراً لم يسمِّه(٩)،

<sup>(</sup>١) هكذا رواه مسلم في صحيحه (١/٩٦٥ ح٥٤/٨٧٥) من طريق يعقوب الدورقي به. ومن فوائد الاستخراج هنا: بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث ساق مسلم إسناد يعقوب هذا، وأحال متنه على الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) السنن (٦٦٧/١) كتاب الجمعة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب - ح١١١٥.

<sup>(</sup>٣) الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن زيد بن درهم الأزدي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق حماد بن زيد به، مثله.

<sup>(</sup>٦) منصور بن سلمة الخزاعي. انظر: تمذيب الكمال (٥٣٠/٢٨).

<sup>(</sup>٧) ابن عيينة، لكون الحديث عند الحميدي في مسنده (١٣/٢) عن سفيان، والحميدي راوية ابن عيينة.

<sup>(</sup>٨) محمد بن مسلم بن تَدْرُس - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء - الأسدي مولاهم المكي.

<sup>(</sup>٩) رواية عمرو عن حابر: أخرجها الشيخان كما تقدم، وأبو داود (السنن ٦٦٧/١)

وقال أبو الزبير: سُلَيك، وقال عمرو-: دخل رجل المسجد ورسول الله على يخطب يوم الجمعة /(ل١٣٦/٢/أ) فقال له: «أصلّيت؟ قال: لا. قال: فصلّ ركعتين»(١).

• ٢٧٤ - حدثنا الحارث بن أبي أسامة (٢)، حدثنا يونس بن محمد (٣)،

كتاب الجمعة – باب إذا دخل الرحل والإمام يخطب – ح ١١٠ والنسائي في السنن (١٠٧/٣) كتاب الجمعة – باب مخاطبة الإمام رعيته، والترمذي في السنن (٢٨٤/٢) كتاب الجمعة – باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرحل والإمام يخطب – ح ١٥، والشافعي في المسند (٦٣) وفي السنن (١٣١/١) وعبد الرزاق في المصنف (٣/٤٤٢) كتاب الجمعة – باب الرحل يجيء والإمام يخطب، والحميدي في مسنده (١٣/٢) كتاب الجمعة – باب الرحل يجيء والإمام يخطب، والحميدي في مسنده (١٣/٢) وأبحد في المسند (٣٦٩/٣)، وأبو يعلى في مسنده (٣٢/٣)، وابن الجارود في المنتقى (١١٠)، وابن خزيمة في الصحيح (٣/٦٦) كتاب الجمعة – باب سؤال الإمام في خطبته الجمعة، والطبراني في معجمه الكبير (١٦٣/٧)، والبغوي في شرح السنة (١٨/٣) كتاب الجمعة – باب من دخل والإمام يخطب، والبيهقي في السنن الكبرى (٢١٧/٣) كتاب الجمعة – باب كلام الإمام في خطبته، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (١٥/١)، كلهم: من طرق عن عمرو بن دينار به. وليس في حديثه تسمية الرحل بأنه: سُليك، وإنما وقع ذلك في رواية أبي الزبير وغيره. وقد روى ابن عيينة عنهما كما عند الحميدي، ثم قال: «وسمى أبو الزبير في حديثه الرجل؛ سُليك بن عمرو الغطفاني».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٦/٢) ٥٩٥ ح٥٩٨٥٥، ٥٨) -كما تقدم- من طريق سفيان عن عمرو، والليث عن أبي الزبير كلاهما عن جابر .

<sup>(</sup>٢) الحارث بن محمد بن أبي أسامة.

<sup>(</sup>٣) ابن مسلم البغدادي المؤدب.

حدثنا الليث بن سعد(١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سُليك الغَطَفاني يوم الجمعة ورسول الله على المنبر، فقعد سُلَيك قبل أن يصلي، فقال له رسول الله ﷺ: ﴿أَركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهمان(۱).

<sup>(</sup>١) الفَهْمي المصري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق الليث بن سعد به، نحوه.

## باب بيان إيجاب التجوز في الركعتين اللّتين يصلّيهما الدّاخل يوم الـجمعة والإمام يخطب

الأعمش، عن أبي سفيان (١)، عن حرب (١)، حدثنا أبو معاوية (٢)، عن الأعمش، عن أبي سفيان (١)، عن حابر، قال: جاء سُلَيك الغطفاني والنبي الخطب فجلس، فقال النبي الله الخاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، ثم ليجلس) (١).

٣٤٧٤ - ز - حدث أبو داود السِّخزي (١٠)، حدث محمد بن

<sup>(</sup>١) الطائي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن خازم الضرير الكوفي.

<sup>(</sup>٣) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٧/٢٥) كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب - ح٥٩/٨٥، من طريق سليمان بن مهران الأعمش به، نحوه.

<sup>(</sup>٥) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

<sup>(</sup>٦) المصنف (٢٤٤/٣) كتاب الجمعة - باب الرحل يجيء والإمام يخطب.

<sup>(</sup>٧) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>۸) سفیان بن سعید.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق الأعمش.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو داود السحستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وسحستان ينسب إليها فيقال: السحستاني والسجزي، وقد ذكر الذهبي أن أبا عوانة ينسب أبا داود،

محبوب(١)، وإسماعيل بن إبراهيم(٢) -المَعْني-، قالا: حدثنا حفص بن غياث (٢)، عن الأعمش: عن أبي سفيان، عن جابر، وعن أبي صالح (١)، عن أبي هريرة قالا: جاء سُلَيك الغَطَفاني - ورسول الله على يخطب- فقال له: (رأصلَّيت شيئاً؟ قال: لا. قال: صلِّ ركعتين تجوَّز فيهما))(٥).

فيقول: السِّحزي وهي نسبة على غير القياس.

انظر: الأنساب (٢٢٣/٣)، سير أعلام النبلاء (٢٢١/١٣).

(١) البُنَاني - بضم الموحدة، ونونين - مولاهم البصري.

(٢) إسماعيل بن إبراهيم الهذلي القطيعي.

(٣) حفص بن غياث - بمعجمة مكسورة وياء مثلثة - النخعي الكوفي.

(٤) ذكوان السمان الزيات المدني.

(٥) حديث جابر أخرجه مسلم من طريق الأعمش به، نحوه.

والأعمش مدلس، وقد عنعن عند مسلم، وسبق أنه صرح بالتحديث عند الطحاوي، وسياق المصنف الرواية من طريق حفص بن غياث عنه يفيد ذلك أيضاً؛ لأن حفصاً كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه، ولأن عامة حديث الأعمش عنده على الخبر والسماع.

انظر: تهذيب الكمال (٦٣/٧)، هدي الساري (١٨)، وهذا من فوائد الاستخراج. وأما حديث أبي هريرة فهـو من زوائـد المصنِّف، وقدأخرجـه أبـو داود في السـنن (٦٦٧/١) كتاب الجمعة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، وابن ماجه في السنن (٣٥٣/١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، والطبراني في معجمه الكبير (١٦١/٧) وأبو يعلى في مسنده (٩/٣))، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: ٢/٢١٦)، كتاب الصلاة - ذكر الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين، كلهم من طرق عن ع ٢٧٤٠ - ز - حدثنا الجُرْجاني - ببغداد - الحسن بن أبي الربيع (١)، حدثنا عبد الرزاق (٢)، أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن السُلَيك، قال: /(ل١٣٧/٢/ب) قال رسول الله الله الخاد الحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين خفيفتين» (١٠٠٠).

فهذا الحديث من زوائد المصنف، وقد أخرجه الدارقطني في السنن (١٤/٢) كتاب الجمعة - باب في الرحل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب؛ يصلي ركعتين. والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦٥/١)، والطبراني في معجميه الأوسط (٢٣٩/١)، والكبير (١٦٤/٧)، كلهم من طرق عن الحسن البصري، عن سليك نحوه.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٤/٢)، وقال: «رجاله رجال الصحيح».

وإسناد المصنف هنا حسن، لأجل الجرجاني، فإنه صدوق، كما تقدم في ح(١٧١٦).

وأما رواية الحسن عن سليك في فإنها بالعنعنة، ولم أر من ذكر له سماعاً من سليك في ولا له سماع من حابر أو أبي هريرة -رضي الله عنهما- راويي الحديث، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص٣٩)، فلعل روايته منقطعة، وأصل الحديث في الصحيح عن حابر في، كما تقدم، والله أعلم.

تنبيه: كتب الناسخ في الحاشية عقب هذا الحديث: «آخر الجزء الشامن، وأول التاسع». ومراده تجزئة الأصل المنقول منه، والله أعلم.

<sup>-</sup> حفص عن الأعمش عن أبي صالح به، وقد تفرد به حفص بن غياث، كما قال ابن حبان - رحمه الله -، والحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي.

<sup>(</sup>٢) ابن همام الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) حديث سليك الغطفاني الله الغطفاني الله الغطفاني الله الغطفاني الغطاني الغطفاني الغطاني الغطفاني الغطفاني الغطاني الغطاني الغلال الغطاني الغلال الغلا

# باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً، والدليل على إيجاب القيام فيها، والتشديد في انتصراف المستمع لها إلى غيرها من أمر الدنيا

• ۲۷۲- حدثنا عيسى بن أحمد (١)، حدثنا ابن وهب (٢)، أخبرنا سفيان الثوري، ح

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي، حدثنا الفريابي (٣)، حدثنا سفیان، عن سماك بن حرب(٤)، عن جابر بن سمرة، قال: ((كان رسول الله على يخطب قائماً خطبتين، ويجلس بين الخطبتين، يقرأ آيات من القرآن، ويذكّر الناس، وكانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً<sub>،(°)</sub>.

<sup>(</sup>١) ابن عيسى العسقلاني.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يوسف الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) سِمَاك - بكسر أوله وتخفيف الميم - ابن حرب البكري، الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٨٩/٢ ح٨٦٢) كتاب الجمعة - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وفيهما من الجلسة، وفي (٩٩١/٢ ح٨٦٦) باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق سماك.

ومن فوائد الاستخراج هنا: سياق الحديث عند مسلم من طريق أبي حيثمة زهير بن معاوية (توفي ١٧٤ هـ) تقريباً، وأبي الأحوص سلام بن سليم (توفي ١٧٩ هـ)،

وحدثنا هلال – يعني: ابن العلاء<sup>(۱)</sup> -، حدثنا النفيلي<sup>(۱)</sup>، حدثنا هلال – يعني: ابن العلاء<sup>(۱)</sup> -، حدثنا حسين بن عيّاش<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا زهير<sup>(۱)</sup>، عن سماك، قال: أنبأني جابر بن سمرة «أن رسول الله على كان يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبّاك أنه خطب قاعداً فقد كذب! فقد والله صلّيت معه أكثر من ألفى صلاق»<sup>(۱)</sup>.

۲۷٤۷ حدثنا الصائغ (۱) مكة، حدثنا سعيد بن منصور (۱) حدثنا الصائغ أن النبى الله كان يخطب أبو عوانة (۱۹)، عن سماك بنحوه، (فمن حدثك أن النبى الله كان يخطب

<sup>=</sup> وزكريا بن أبي زائدة (توفي ١٤٧، أو ١٤٨، أو ١٤٩ هـ) كلهم عن سماك به. وساقه المصنف من طريق سفيان الثوري (١٦١ هـ) وهو من قديمي أصحاب سماك كما قال يعقوب الفسوي، وحديثه عنه قبل تغيره، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>١) السنن (٦٥٧/١) كتاب الصلاة - باب الخطبة قائماً.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن جعفر الحراني.

<sup>(</sup>٣) الباهلي مولاهم الرقي.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن عيَّاش - بتحتانية ومعجمة - بن حازم السلمي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) ابن معاوية بن خُدَيج، أبو حيثمة الجعفي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق أبي خيثمة به مثله، وقد سماه المصنف في روايته، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٧) محمد بن علي بن زيد المكي.

<sup>(</sup>٨) ابن شعبة الخراساني، صاحب السنن.

<sup>(</sup>٩) وضَّاح بن عبد الله اليشكري.

قاعداً فلا تصدِّقه)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق سماك به.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله الخيّاط، المقدسي.

<sup>(</sup>٣) ابن نجيح البغدادي، الطباع.

<sup>(</sup>٤) هُشَيم - بالتصغير - بن بشير - بوزن عظيم السُّلَمي الواسطي.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الرحمن السُّلَمي.

<sup>(</sup>٦) طلحة بن نافع الواسطى.

<sup>(</sup>V) سالم بن رافع الغطفاني.

<sup>(</sup>٨) سورة الجمعة، الآية (١١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/ ٥٩٠) كتاب الجمعة – باب في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ الْمَامِ فَي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ الْمَامِ فَي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ الْمَامِ فَي صلاة الجمعة – باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة – حمين به نحوه.

 $\mathbf{PYY} = -\mathbf{c}$  الصائغ (۱) بمكة، حدثنا سُنَيد – واسمه حسين حدثنا هُشَيم، أخبرنا حصين، بإسناده مثله (۳).

وقوله: «يخطب» ليست في حديث هشيم عند مسلم، لكن وقعت عنده من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) محمد بن علي بن زيد المكي.

<sup>(</sup>٢) سُنَيد - بنون ثم دال مصغراً - بن داود المصيصي، اسمه حسين، وسنيد لقب غلب عليه، (ت:٢٢٦ هـ).

قال فيه أبو داود: «لم يكن بذاك»، وقال النسائي: «ليس بثقة»، وقال ابن حجر: «ضعف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه».

انظر: تاریخ بغداد (٤٣/٨) تقریب (٢٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>٤) ابن هلال الباهلي مولاهم الرَّقي.

<sup>(</sup>٥) الضبي الواسطي.

<sup>(</sup>٦) ابن العوّام الكلابي مولاهم الواسطي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق حصين به نحوه، ومن فوائد الاستخراج هنا

١ ٢٧٥ - حدثنا على بن حرب الطائي، والعطاردي(١)، قالا: حدثنا محمد بن فضيل (٢)، عن حصين، عن سالم (٣)، عن جابر بن عبد الله قال: ﴿ أَقْبَلْتَ عَيْرُ وَنَحْنُ نَصِلَى مَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمَعَةُ، فَانْفُضَّ النَّاسُ إليها، فما بقى غير اثنى عشر رجلا، فنزلت: ﴿ وَإِذَا رَأُوٓا نِحَدَرُهُ أَوۡلَمُوا ... ﴾ إلى آخرها ، (١٠).

٢٧٥٢ - حدثنا على بن عثمان النُّفيلي، وأبو أمية (٥) قالا: حدثنا محمد بن سابق (٢)، حدثنا أبو زُبيد (٧)، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد،

تسمية أبي سفيان -وقد تقدم- بأنه طلحة بن نافع الواسطي.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي.

<sup>(</sup>٢) ابن غزوان الضيّ مولاهم.

<sup>(</sup>٣) سالم بن رافع الغطفاني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق حصين به نحوه، وقوله «ونحن نصلي» ليس عند مسلم، وجماء ذلك في رواية البخاري، وهذا لا يعارض قوله: «بينما النبي ﷺ قائماً يخطب» في ح٢٧٤٨ إذ معنى «ونحن نصلي» أي ننتظر الصلاة، وأن من ذكر الصلاة أراد بما الخطبة، كما قال البيهقي في سننه الكبرى (١٨٢/٣)، وقرره ابن حجر في فتح الباري (٤٩١/٢)، ويؤيد هذا أن سالم بن أبي الجعد روى كلتا اللفظتين؛ مما يدل على أنه عبر بإحداهما عن الأخرى، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٦) التميمي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) عَبْشَر -بفتح أوله، وسكون الموحدة، وفتح المثلثة- ابن القاسم الزُّبيدي، بالضم، أبو زبيد، كذلك، الكوفي.

عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا مع رسول الله في الجمعة، فمرت عير تحمل الطعام، فخرج الناس /(ل١٣٨/١/ب) إلا اثني عشر رجلاً، فنزلت آية الجمعة»(١٠).

اخبرنا أبو أمية، حدثنا يحيى بن صالح الوُحَاظي، أخبرنا سليمان بن بلال (٢)، حدثني جعفر (٣)، عن أبيه، عن جابر، قال: ((كان رسول الله على يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، يخطب خطبتين، فكان الجواري إذا أُنْكِحُوا يمرون يضربون بالكير (٤) والمزامير فيشتد (٥) الناس ويدعون رسول الله على قائماً، فعاتبهم الله فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بَحِنَرَةً أَوْلَمُوا أَنْفَضُوا إِلْتُهَا وَرَكُوكَ قَالِماً ... ﴿ الآية (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم - كما تقدم- من طريق حصين به، نحوه.

<sup>(</sup>٢) التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي.

<sup>(</sup>٤) الكِير - بالكسر - كير الحداد، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات. النهاية (٢١٧/٤)، اللسان (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٥) فيشتد الناس: أي يَعْدُون. النهاية (٢/٢٥٤)، اللسان (٢٣٤/٣).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه مسلم، فهو من زوائد المصنف، وإسناد المصنف حسن، رواته ثقات إلا أبا أمية صدوق له أوهام، لكن تابعه محمد بن سهل بن عسكر – وهو ثقة – عند الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن (٩٩/١٢) دون ذكر الخطبتين والجلوس بينهما.

وقد رواه أيضاً الشافعي في مسنده (٦٥) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر،

الكيساني<sup>(۱)</sup> حدثنا عبد الصمد بن إسماعيل بن سالم المكي، حدثنا عيسى الكيساني<sup>(۱)</sup>، عدن شعبة<sup>(۳)</sup>، عن منصور<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن مرة<sup>(۱)</sup>، عن أبي عبيدة<sup>(۱)</sup>، «أنَّ كعب بن عُجْرة رأى عبد الرحمن بن أم الحكم<sup>(۱)</sup> يخطب قاعداً، فقال: انظروا إلى

عن أبيه مرسلاً، وإبراهيم متروك كما في التقريب (٢٤١).

وأما ذكر الخطبتين والجلوس بينهما فقد روي مرسلاً وموصولاً، فرواه مالك في الموطأ المراء الخمعة - ح٢١، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١/٢) كتاب الجمعة - باب من كان يخطب قائما، كلاهما من طريق جعفر عن أبيه مرسلاً.

ورواه موصولاً المصنف - كما سيأتي في ح(٢٧٧١) - عن الدوري والسلمي عن خالد بن مخلد، والبيهقي في سننه الكبرى (١٩٨/٣) من طريق أبي حاتم الرازي، كلاهما: عن سليمان بن بلال به، وله شاهد من حديث جابر بن سمرة وله وقد تقدم برقم (٢٧٤٥)، وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما - كما عند البخاري (الصحيح مع الفتح: ٢٧٤٥) كتاب الجمعة - باب الخطبة قائماً ح ٢٠٩، ومسلم (الصحيح مع الفتح: ٢٢/٨٦) كتاب الجمعة - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة - ح ٣٣/٨٦١.

- (١) هكذا في الأصل، ولم أقف على ترجمته فيما لدي من المصادر.
  - (٢) ابن سعيد العنبري.
  - (٣) ابن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم البصري.
    - (٤) ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.
  - (٥) ابن عبد الله الحَمَلي بفتح الجيم والميم المرادي الكوفي.
    - (٦) ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، مشهور بكنيته.
- (٧) عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي، ولاه معاوية الكوفة سنة ٥٨ هـ،

هــذاكيـف يخطـب قـاعداً، ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِحَكَرَةً أَوْلَمُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَالِماً ﴾ (').

رواه نصر (۲) عن أبيه (۳)، عن شعبة، عن منصور، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن كعب بن عجرة، أنّه رأى عبد الرحمن بن أم الحكم. فذكر مثله (٤).

<sup>-</sup>وتوفي سنة ٨٣ هـ. انظر: الثقات لابن حبان (٨٤/٥)، المنتظم (٢٩٠/٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ۱/۱۹) كتاب الجمعة - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة - ح۲۹/۸۶۶ من طريق شعبة به، نحوه.

<sup>(</sup>٢) ابن علي بن نصر بن علي الجهضمي.

<sup>(</sup>٣) على بن نصر بن على بن صهبان بن أبي الجهضمي الكبير.

<sup>(</sup>٤) رواية نصر هذه لم أقف عليها، والحديث أخرجه مسلم من طريق شعبة، كما تقدم.

### باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ كان يخطب خطبتين يجلس بينهما ويذكر الناس وبقرأ القرآن

٧٧٥٥ -ز - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، حدثنا مسدد<sup>(۱)</sup>، ح

وحدثنا أبو أمية (٢)، حدثنا خالد بن أبي يزيد (٣)، ح وحدثنا ابن أبي الحُنَيْن (٤)، وأيوب بن سافري (٥)، /(ل١٣٨/٢) قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الرَّقاشي(٦)، قالوا: حدثنا بشر بن

<sup>(</sup>١) ابن مسرهد الأسدى البصري.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) المَزرفي: بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الراء بعدها فاء، ويقال: ابن يزيد، قال فيه ابن معين: «لم يكن به بأس»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق».

انظر: تمذيب الكمال (٢١٦/٨)، تقريب (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحسين بن موسى بن أبي حنين، الجزاز الحنيني الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أيوب بن إسحاق بن سافري، أبو سليمان البغدادي، وسافري - بفتح السين المهملة وكسر الفاء بينهما الألف وفي آخرها الراء - وهو اسم وليس نسبة. انظر: الأنساب (١٩٩/٣).

<sup>(</sup>٦) وثقه أبو حاتم، والعجلي، والذهلي، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ٢١٩ هـ.

انظر:معرفة الثقات (٢٤٣/٢)، الجرح والتعديل (٣٠٥/٧)، الثقات (٧٣/٩)، تاريخ بغداد (٥/٣/٤).

المفضل (۱)، عن عبيد الله (۲)، عن نافع (۳)، عن ابن عمر (رأنَّ رسول الله على كان يخطب الخطبتين قائماً - قال بعضهم: وهو قائم -، وكان يفصل بينهما بجلوس)(٤).

حدثنا خالد بن الحارث (٥)، حدثنا عبيد الله بن عمر (٦)، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: (ركان رسول الله على يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يقعد ثم يقوم ،،،، قال: (ركما يفعلون اليوم ).

ورواه أيضاً من طريق حالد بن الحارث، عن عبيد الله به نحوه (الصحيح مع الفتح: ٢٦٦/٢) كتاب الجمعة - باب الخطبة قائماً - ح ٩٢٠، وسيورده المصنف بعد هذا الحديث.

وحديث الباب عند مسلم من رواية جابر بن سمرة، كما سبق في ح(٢٧٤٥).

<sup>(</sup>١) ابن لاحق الرَّقاشي.

<sup>(</sup>٢) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

<sup>(</sup>٣) مولى ابن عمر المدني.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث من الزوائد، وقد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٤٧١/٢) كتاب الجمعة - باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة - ح٩٢٨، من طريق مسدد به نحوه.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) ابن ميسرة القواريري البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن عبيد الهجيمي البصري.

٢٧٥٧ - حدثنا أبو العباس الغَزِّي (١)، حدثنا الفريابي (٢)، ح وحدثنا الدبري (٣)، عن عبد الرزاق (٤) كلاهما (٥)، عن الثوري، عن

سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: «كان رسول الله على يخطب يوم الجمعة قائماً خطبتين، ويجلس بين الخطبتين، يقرأ آيات من القرآن، ويذكِّر الناس<sub>»(1</sub>،

۲۷۵۸ حدثنا عیسی بن أحمد، حدثنا ابن وهب، حدثنا سفیان الثوري، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: «كان رسول الله على لا يخطب إلا قائماً، ويجلس بين الخطبتين، ويذكِّر الناس $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) المصنف (١٨٧/٣) كتاب الجمعة - باب الخطبة قائماً.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كليهما، والظاهر المثبت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق سماك بن حرب، كما تقدم في ح(٢٧٤٥).

<sup>(</sup>V) تقدم هذا الحديث برقم (٢٧٤٥).

## باب بيان إيجاب قيصر الخطبة وطول الصلاة، وذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ كانت صلاته وخطبته قصداً

وحدثنا أبو زرعة الرازي<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمي، قالا: وحدثنا أبو زرعة الرازي<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمي، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أَبْجَر<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، عن واصل بن حيًان<sup>(۱)</sup>، /(ل۱۳۹/۲/ب) عن أبي وائل<sup>(۱)</sup>، قال: «خطبنا عمَّار<sup>(۱)</sup> فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت، وأوجزت فلو كنت تنقَّست! فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: «إن طول الصلاة وقصر الخطبة مَئِنَّةٌ من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإنَّ من البيان سحراً» (۱)

<sup>(</sup>١) الرازي.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد. انظر: تمذيب الكمال (٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حيَّان - بمهملة وتحتانية - بن أبحر - بموحدة وجيم وزن: أحمد.

<sup>(</sup>٤) الأحدب الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن ياسر العُنْسي – بنون ساكنة ومهملة – ﷺ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٩٤٥) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - ح٤٧/٨٦٩ من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر به، مثله.

• ٢٧٦ - حدثنا الصاغاني، وأبو أمية (١) قالا: حدثنا معلى، ح

وحدثنا إبراهيم الحربي(٢)، حدثنا سعيد بن سليمان(٢)، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن حيَّان بن أَبْجَر، عن أبيه، عن واصل بن حيان، عن أبي وائل، عن عمار قال: قال رسول الله على: «إنّ من البيان لسحراً،(١).

1 ٢٧٦ - حدثنا عباس الدوري<sup>(٥)</sup>، وإسحاق الطحَّان المصري<sup>(١)</sup> قالا: حدثنا أحمد بن إشكاب الصفار (٧) - قال عباس: وكتب عنه يحيى بن معين (٨) كثيراً (٩) - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أَبْجَر، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) الصاغاني: هو محمد بن إبراهيم بن إسحاق. وأبو أميّة: هو محمّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) الضبي الواسطي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر به نحوه، وفي إسناد المصنف بيان أنه نُسِب إلى جده الأعلى، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٥) عباس بن محمد بن حاتم الدوري.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن الحسن بن الحسين مولى بني هاشم الطحَّان، الموفقي، أبو يعقوب المصري، توقي سنة ٢٦٢ هـ. ذكره ابن يونس في العلماء المصريين.

انظر: الكني للدولابي (٢٥٠/١)، تحذيب الكمال (٢٦٨/١)، مغاني الأخيار للعيني ((1/93).

<sup>(</sup>٧) أحمد بن إشكاب الحضرمي، واسم إشكاب: مُحَمِّع - بكسر الهمزة بعدها معجمة.

<sup>(</sup>٨) الغطفاني مولاهم البغدادي.

<sup>(</sup>٩) انظر: تهذيب الكمال (٢٦٩/١).

واصل بن حيان، عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أوجزت وأبلغت! قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «إنَّ طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطب، وإنَّ من البيان لسحراً»(١).

۲۷۲۲ حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكار الدمشقي، حدثنا حدِّي (٢)، ح

وحدثنا أبو زرعة /(ل١٣٩/٢/أ) الدمشقي<sup>(٣)</sup>، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير<sup>(٤)</sup>، عن عبد الملك بن أبجر، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمار، عن النبي الله بمثله<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك به نحوه، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) محمد بن بكار، قاضي دمشق.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان.

<sup>(</sup>٤) الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن -أو أبو سلمة- الشامي، مختلف فيه.

قال فيه شعبة: «صدوق»، واحتمله البخاري، وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: «شيخ يكتب حديثه»، وقال ابن عدي: «لعله يهم ويغلط، والغالب عليه الصدق»، وقال الذهبي: «وثقه شعبة، وفيه لين»، وضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وابن حجر. وقد تابعه غير واحد عن عبد الملك كما مضى.

انظر: تاريخ الدارمي ص ١٠٠، الجرح والتعديل (٧/٤)، الكامل (٢١٢/٣)، تمذيب الكمال (٣٥١/١٠ - ٣٥٤)، ديوان الضعفاء (١٥٦)، تقريب (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن أبحر، كما تقدم.

۳۲۷۲۳ حدثنا أبو جعفر بن أبي رجاء (۱)، حدثنا وكيع (۲)، ح وحدثنا ابن الحنيد (۳)، حدثنا أبو عاصم (۵) قالا: حدثنا سفيان (۵)، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: «كانت صلاة رسول الله على قصداً وخطبته قصداً» (۲).

\* ۲۷٦٤ – حدثنا يوسف بن مُسَلَّم (۱)، حدثنا عبيد الله بن موسى (۱)، حدثنا زكريا بن أبي زائدة (۱)، وإسرائيل (۱۱)، عن سماك بن حرب، عن حابر بن سمرة، قال: ((كنت أصلي مع النبي السلوات، فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً. (۱۱).

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن عبيد الله الثغري.

<sup>(</sup>٢) ابن الجراح الرؤاسي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقَّاق.

<sup>(</sup>٤) الضحاك بن مخلد.

<sup>(</sup>٥) الثوري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٩١/٢) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق سماك بن حرب به، نحوه.

<sup>(</sup>٧) يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى.

<sup>(</sup>A) ابن باذام العبسي الكوفي، من أثبت الناس في إسرائيل. انظر: تهذيب الكمال (A) (۱۹۸۱).

<sup>(</sup>٩) زَكْرِيا بن أبي زائدة – خالد، ويقال: هبيرة – الهمداني الكوفي.

<sup>(</sup>١٠) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق إسرائيل به، مثله.

۳۷۲٥ حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب، حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي يخطب قائماً يوم الجمعة خطبتين، يقرأ آيات من القرآن، ويذكّر الناس، وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحديث برقم (٢٧٤٥).

### باب بيان النهي عن رفع اليدين في الخطبة، وإباحة الإشارة بالإصبع فيها

۳۷۲۲ حدثنا أبو العباس الغَزِّي (۱)، حدثنا الفريابي (۲۷۲۲ حدثنا معن عمارة بن رُوَّيْبة، قال: رأى سفيان (۳) عن حصين بن عبد الرحمن (۱)، عن عُمَارة بن رُوَّيْبة، قال: رأى بشر بن مروان (۱) رافعاً يديه على المنبر يوم الجمعة فسبه عُمَارة، وقال: «لقد رأيت رسول الله وما يقول إلا هكذا، وأشار بالسبَّابة» (۱۲/۲). /(ل۲/۲).

٧٢٧٧ حدثنا على بن الحسن الدَّرابْجِردي النيسابوري(٧)، حدثنا

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) الثوري.

<sup>(</sup>٤) السلمي، الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ابن الحكم بن أبي العاص الأموي، ولي إمارتي البصرة والكوفة. انظر: المنتظم (١٣١/٦)، تهذيب تاريخ دمشق (٢٥١/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٥٩٥) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - ح٤/٨٧٤، من طريق الوضاح اليشكري وابن إدريس، عن حصين به نحوه، وحصين ثقة متفق على الاحتجاج به، إلا أنه تغير في آخر عمره كما تقدم في ح(٢٦٥)، وسفيان الثوري سمع منه قديماً كما في شرح علل الترمذي (٧٣٩/٢) والكواكب النيرات (٣٦١)، فالحديث من صحيح حديثه، وهذا من فوائد الاستخراج هنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الدراوجردي»، والمثبت ما في الأنساب، ومعجم البلدان.

عبد الله بن الوليد (۱)، حدثنا سفيان (۲)، عن حصين قال: حدثنا عُمَارة بن رُوَّيبة الثقفي، أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبَّه، وقال: «لقد رأيت رسول الله على المنبر وما يقول بيده إلا هكذا وأشار بإصبعه السبَّابة» (۲).

۲۷۲۸ حدثنا عَمَّار بن رجاء (٤)، حدثنا أبو داود (٥)، ح

وحدثنا أبو قلابة (٢)، حدثنا بشر بن عمر (٧) قالا: حدثنا شعبة، عن حصين، عن عُمَارة بن رُؤيبة، أنه رأى بشر بن مروان يخطب رافعاً يديه

والدَّرابجردي: بفتح الدال والراء وبعدهما الألف، والباء الموحدة المفتوحة أو الساكنة، والجيم المكسورة، وراء أخرى ساكنة في آخرها دال أخرى، وقد يثبتون الألف، فيقال: الدَّارابجردي -، وهي نسبة إلى محلة بنيسابور.

وعلى بن الحسن هو: ابن موسى الهلالي (ت ٢٦٧ هـ).

انظر: الأنساب (٢/٣٦/٢)، ومعجم البلدان (٩/٢)، تعذيب الكمال (٣/٢).

<sup>(</sup>١) ابن ميمون، المكي، المعروف بالعدين.

<sup>(</sup>٢) الثوري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق حصين به نحوه.

<sup>(</sup>٤) الأستراباذي.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده (١٧٩).

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي.

<sup>(</sup>٧) ابن الحكم الزهراني البصري.

في الدعاء، فقال: «انظروا إلى هذا الخبيث! لقد رأيت رسول الله على وما يزيد على هذا، وأشار بإصبعه السبابة»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق حصين كما تقدم، وفي إسناد المصنف ما تقدم في ح٢٧٦٦ من فوائد الاستخراج، لقدم سماع شعبة من حصين أيضاً.

#### باب بيان النهي عن قول الخطيب في خطبته: ومن يعصهما فقد غوى

۲۷۲۹ حدثنا يزيد بن سنان<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي<sup>(۱)</sup>، حدثنا سفيان<sup>(۱)</sup>، عن عبد العزيز بن رُفَيع<sup>(۱)</sup>، عن تميم بن طَرَفَة<sup>(۱)</sup>، عن عدي بن حاتم، قال: جاء رجلان إلى رسول الله نه فتشهد أحدهما، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فقال رسول الله نه (بئس الخطيب أنت، قم)(1).

، ۲۷۷ – حدثنا أبو داود السحستاني (۲)، حدثنا مسدد، حدثنا عيي البي الله عند النبي الله ورسوله، ومن يعصهما، فقال: «قم –أو اذهب–

<sup>(</sup>١) ابن يزيد القزاز، البصري.

<sup>(</sup>٢) العنبري.

<sup>(</sup>٣) الثوري.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن رفيع - بفاء، مصغَّر - الأسدي.

<sup>(</sup>٥) تميم بن طَرَفَة - بفتح الطاء والراء والفاء - الطائي.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث ليس عند مسلم بهذا اللفظ، ولفظه الآتي، وهذا لفظ حديث النسائي في السنن (٩٠/٦) كتاب النكاح - باب ما يكره من الخطبة - ح٣٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) السنن (١/ ٦٦٠) كتاب الصلاة - باب الرجل يخطب على قوس - ح٩٩٠٠.

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٩) ابن سعيد الثوري كما عند أبي داود.

بئس الخطيب))(١). /(ل٢/٠٤٠/أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح ٢: ٥٩٤) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة -ح٠٤٨/٨٧، من طريق سفيان، به نحوه، وزاد في آخره: «ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله ﷺ: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله».

### باب بيان خطبة النبي ﷺ وما كان يصيبه فيها، ورفع صوته

حدثنا السُّلمي حَمْدان()، وأبو أمية()، قالا: حدثنا خالد بن مخلد()، قال: حدثني سليمان بن بلال()، قال: حدثني حالد بن محد()، عن أبيه، قال: أخبرني جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله ويُحْفر بن محمد قال: أخبرني جابر بن عبد الله، أنَّ ويخطبهما وهو قائم، قال: وكانت خطبة رسول الله ويُحْفي يوم الجمعة: ويخطبهما وهو قائم، قال: وكانت خطبة رسول الله ويُحْمَدُ الله ويُحْفي عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، واشتدَّ غضبه، واحمرَّت وجنتاه()، كأنَّه منذر جيشٍ-: صبَّحتكم أو واشتدَّ غضبه، واحمرَّت وجنتاه()، كأنَّه منذر جيشٍ-: مبَّحتكم أو الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم يقول: ﴿إِنْ أَفْضِلُ الحديث كتاب الله، وغير الهدي هدي محمد، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ومن ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضَيَاعاً فإليَّ وعليًّ»().

<sup>(</sup>١) أحمد بن يوسف الأزدي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) القطواني.

<sup>(</sup>٤) التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهشمي.

<sup>(</sup>٦) وجنتاه: الوجنة أعلى الخد. انظر: محمع بحار الأنوار (١٩/٥)

<sup>(</sup>V) هكذا في الأصل، وفي صحيح مسلم: «صبحكم أو مساكم».

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٢٥ - ٥٩٣) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة

وهـذا الحـديث لأبي أميـة بتمـامه، وأمـا حـديث السـلمي والـدوري -حدثنا أيضاً عن حالد بن مخلد-: إلى قوله: «يخطبهما وهو قائم».

٢٧٧٢ حدثنا الصائغ(١) بمكة، قال: حدثني ابن أبي أويس(٢) قال: حدثني سليمان، بإسناده مثله بتمامه(

٣٧٧٣ - حدثنا أبو العباس الغَزِّي (١)، حدثنا الفريابي (٥)، حدثنا سفیان (۱۱)، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابر، قال: «كان النبي عليه إذا ذكر الساعة اشتد غضبه، وعلا صوته، وانتفخت أَوْداجُه، واحمرَّ

والخطبة – ح٤٤/٨٦٧، من طريق خالد بن مخلد به، مختصراً.

وفي الحديث من فوائد الاستخراج ما يلي:

١ - قوله: ﴿أَن رسول الله ﷺ كَان يخطب يوم الجمعة خطبتين ويجلس بينهما ، زيادة ليست في طرق حديث جابر بن عبد الله عند مسلم، وهي زيادة صحيحة، وانظر: ح(٢٧٥٣).

٢- سياق الحديث ورد عند مسلم مقطعاً، وقد ساقه المصنف بتمامه.

٣- فيه بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث ذكر مسلم طرفاً من حديث خالد بن مخلد القطواني، وأحال بقيته على ما قبله.

<sup>(</sup>۱) محمد بن نصر بن منصور.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال به، كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يوسف بن واقد.

<sup>(</sup>٦) هو: الثوري.

وجهه كأنه منذر جيشٍ/(ل١/١٤١/ب) صبَّحتكم مسَّيتكم،،(١).

\* ٢٧٧٤ – حدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل الدمشقي، حدثنا أنس بن عياض (٢)، قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن حابر، أنَّ رسول الله الله كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإنَّ أفضل الهدي هدي محمد، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة»، ثم يرفع صوته، وتحمرُ وجنتاه ويشتدُّ غضبه إذا ذكر الساعة حتى كأنَّه منذر جيش»، وذكر الحديث ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (ح٤٥/٨٦٧) - كما تقدم - من طريق سفيان عن جعفر به، نحوه. وفي الحديث من فوائد الاستخراج ما يلي:

<sup>1-</sup> قوله: «إذا ذكر الساعة» وقوله: «وانتفخت أوداجه، واحمرٌ وجهه» من زيادات المصنف، والذي في مسلم: «إذا خطب احمرَّت عيناه»، ويستفاد من هذا أن رفع صوته وظهور غضبه كان حين ذكر الساعة، لا من ابتداء خطبته صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على هذا ما يأتي بعد هذا الحديث، وفيه: «ثم يرفع صوته، وتحمرُ وجنتاه..» والله أعلم.

٢- فيه بيان بعض المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث ساق مسلم بعضه من طريق سفيان، ثم أحال بقيته على ما أورده من حديث الثقفي.

<sup>(</sup>٢) ابن ضمرة الليثي المدني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ح٤٥/٨٦٧، ٤٥، -كما تقدم- من طريق جعفر به نحوه. وفيه من فوائد الاستخراج ما تقدم.

القطان، عن جعفر بن عمر بن شبّة النميري، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: «كان النبي على يقول إذا خطب بعد التشهّد: «إنَّ أحسن الحديث كتاب الله، وإن شرَّ الأمور محدثاتها، والبدعة ضلالة» (أ).

٢٧٧٦ حدثنا النُّفَيلي (٢)، حدثنا بكر بن خلف، ح

وحدثنا الصاغاني<sup>(۳)</sup>، حدثنا عارم<sup>(٤)</sup>، قالا: حدثنا يزيد بن زُرَيع<sup>(٥)</sup>، حدثنا داود بن أبي هند<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن سعيد<sup>(۲)</sup>، عن سعيد بن جبير<sup>(۸)</sup>، عن ابن عباس، قال: قدم ضِمَاد مكة في أول الإسلام، وكان رجلا<sup>(۱)</sup> من أزد شَنُوءَة، وكان يَرْقِي من هذه الريح، قال: فأبصر السفهاءَ من أهل مكة ينادون النبي رابع مجنون، قال: لو لقيت هذا الرجل؟ قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبد الوهاب بن عبد الجيد، عن جعفر بن محمد به مطولا.

<sup>(</sup>٢) على بن عثمان الحراني، وبكر بن خلف هو البصري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري.

<sup>(</sup>٥) أبو معاوية البصري.

<sup>(</sup>٦) القشيري -مولاهم- البصري.

<sup>(</sup>٧) القرشي أو الثقفي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٨) الأسدي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: «رجل»، والصواب ما أثبته لأنه خبر لـ «كان».

فلقيه، فقال: يا محمد! إني رجل أرقي من هذه الريح (۱)، فيشفي الله على يدي من يشاء، فهل لك؟ قال: فقال رسول الله ين (إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا /(ل١٤١/١) مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد)، قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، قال: فأعادهن ، فقال: لقد سمعت قول السحرة، وقول الكهنة، وقول الشعراء ما سمعت كلمات مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس (١) الشعراء ما سمعت كلمات مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس (١) البحر – وهو قاموس البحر – أرني يدك أبايعك على الإسلام، قال: (وعلى قومك)، قال: نعم (١).

<sup>(</sup>١) المراد بالريح هنا: الجنون ومس الحن. شرح النووي (٦/٧٥١).

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرحه: «ناعوس البحر: ضبطناه بوجهين، أشهرها: ناعوس -بالنون والعين-، هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا، والثاني: قاموس -بالقاف والميم- وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم....».

وقال أبو موسى الأصبهاني: هكذا وقع في مسلم وفي سائر الروايات «قاموس البحر» وهو وسطه ولجَّته، ولعله لم يحود كِتْبَتَه فصحَّفه بعضهم، وليست هذه اللفظة أصلاً في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه، لكنه قرنه بأبي موسى - محمد بن المثنى - فلعله في روايته».

انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٣١٨/٣)، شرح صحيح مسلم للنووي (٦١٨/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٩٣/٢) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة، من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن داود به، نحوه، وفي آخره: ما ذكره

رواه عبد الأعلى، عن داود فقال: «بعث رسول الله على سرية فمروا بقرية فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبت منهم مطهرة، فقال: ردُّوها فإنَّ هؤلاء قوم ضمادي.

المصنف من رواية عبد الأعلى.

وفي الحديث من فوائد الاستخراج ما يلي:

١- بيان المهمل في داود بأنه ابن أبي هند، حيث جاء عند مسلم مهملا.

٢- قوله: «في أول الإسلام» من زيادات المصنف، وليست عند مسلم.

# باب بيان السور والآيات التي كان رسول الله ﷺ يقرأ بها في خطبته

٧٧٧-حدثنا يوسف بن مسَلَّم (١)، حدثنا حجاج (٢)، ح وحدثنا عباس الدوري (٣)، حدثنا شبابة (٤) قالا: حدثنا شعبة (٥)، عن خُبيْب بن عبد الرحمن (٦)، عن عبد الله بن محمد بن معن الأنصاري (٧)، عن ابنة الحارث –قال لي يوسف: عن ابنة الحارثة بن النعمان، وقال شبابة: عن ابنة حارثة بن النعمان (٨) – قالت: (رما حفظت ﴿قَ ﴾ إلا من في

<sup>(</sup>١) يوسف بن سعيد بن مسَلَّم المصيصي.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>٣) عباس بن محمد بن حاتم الدوري.

<sup>(</sup>٤) ابن سؤّار المدائني.

<sup>(</sup>٥) ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) ابن خبيب - بالخاء المعجمة - بن يَساف الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن محمد بن معن الغفاري المدني.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: «وثق، وفيه جهالة، واحتج به مسلم، ما روى عنه سوى خبيب بن عبد الرحمن...»

ولكنه لم ينفرد به، بل تابعه عن ابنة حارثة عدة منهم: يحيى بن عبد الله كما سيأتي. انظر: الثقات (٥٠/٧)، الميزان (٢٠٤/٣).

<sup>(</sup>A) هي أم هشام، كما في رواية المصنف الآتية، وقيل: أم هاشم بنت حارثة بن النعمان الأنصارية رضي الله عنها، وأبوها على هكذا سماه ابن سعد، وابن عبد البر - وقد

رسول الله على يخطب بهاكل جمعة، قالت: وكان تنورنا وتنور وسول الله على واحداً (١٠).

وقال شبابة: «يخطب يوم الجمعة» (٢)، وكذا رواه غندر كما رواه حجاج سواءً.

7 حدثنا أبو داود الحراني ( $^{(7)}$ )، حدثنا أبو عتَّاب ( $^{(3)}$ )، عن شعبة بمثله؛ على ما قال حجاج، وحديثهم واحد ( $^{(9)}$ ).

٧٧٧٩ حدثينا أبو الأزهر(٢)، حدثينا وهبب بين

تصحفت في الاستيعاب إلى أم هانئ -، والمزي، والذهبي، وابن حجر.

انظر: الطبقات (٢٨٧/٣)، الاستيعاب -مع الإصابة - (٢٨٣/١، ٤/٤،٥)، تحديب الكمال(٣٩٠/،٣٥)، الاستيعاب - مع الاستيعاب - (٣٧٨/١)، الإصابة - مع الاستيعاب - (٢٩٨/١)، الإصابة - (٢٩٨/١)، الإصاب

تنبيه: وقع في الأصل: «واحد»، والصواب المثبت، لأنه خبر كان، وهو كذلك في رواية مسلم.

- (٢) رواية شبابة لم أقف على من خرجها.
- (٣) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.
  - (٤) سهل بن حماد العَنْقَزي الدلال البصري.
- (٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق شعبة به.
  - (٦) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

جرير (۱)، /(ل۱٤۲/۲)، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق (۱) يحدِّث عن ابنة حارثة بن النعمان، فذكر مثله.

كذا وقع عندي، وإنما هو محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري<sup>(٣)</sup>، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة<sup>(٤)</sup>، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت: كان تنُّورنا... فذكر الحديث.

کذا رواه یعقوب بن إبراهیم بن سعد<sup>(۱)</sup>، عن أبیه، وابن نمیر<sup>(۱)</sup>، عن ابن إسحاق<sup>(۷)</sup>.

• ٢٧٨ - حدث ا إسماعيل القاضي (١)، حدث ا إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) ابن حازم الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن يسار المطلبي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٥) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي.

<sup>(</sup>٧) رواية يعقوب هذه أخرجها مسلم في صحيحه (ح ٥٢/٨٧٣) -كما تقدم- من طريق عمرو الناقد، عن يعقوب به.

وأما رواية ابن نمير: فقد أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤/٢) كتاب الجمعة - باب الخطبة يوم الجمعة يقرأ فيها أم لا؟، قال: «حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن إسحاق...»، وجاء في روايته: «عن أمّ هاشم ابنة حارية أو حارثة».

<sup>(</sup>٨) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد البصري.

أبي أويس<sup>(۱)</sup>، حدثنا أخي<sup>(۲)</sup>، عن سليمان بن بلال<sup>(۳)</sup>، عن يحيى بن سعيد<sup>(۱)</sup>، عن عصرة بنت سعيد<sup>(۱)</sup>، عن عصرة بنت عبد الرحمن<sup>(۱)</sup>، عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن<sup>(۱)</sup> أنها قالت: «أخذت ﴿قَعَ وَالْقُرَهُ إِن الْمَجِيدِ (۱) مَن فِي عبد الرحمن<sup>(۱)</sup> أنها قالت: «أخذت ﴿قَعَ وَالْقُرَهُ إِن الْمَجِيدِ (۱) مَن فِي رسول الله ﷺ يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة» (۱).

۲۷۸۱ حدثنا أبو داود (۱۱)، عن محمود بن خالد (۹)، عن مروان (۱۱)، عن سليمان مثله (۱۱).

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، وأبو أويس كنية أبيه عبد الله.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، أبو بكر الأصبحي.

<sup>(</sup>٣) التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) الأنصاري المدني.

<sup>(°)</sup> ابن سعد بن زرارة الأنصارية.

<sup>(</sup>٦) هي أم هشام بنت حارثة، وقد تقدم ذكرها، وهي أختها لأمها.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (٢/٥٩٥) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة
 - ح١/٨٧٢، ٥، من طريق سليمان بن بلال به، مثله.

 <sup>(</sup>۸) السحستاني، والحديث في سننه (٦٦١/١) كتاب الصلاة – باب الرحل يخطب على
 قوس – ح١١٠٢.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي خالد يزيد السلمي الدمشقي.

<sup>(</sup>١٠) ابن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري، بمهملتين مفتوحتين.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن حسان، عن سليمان كما تقدم.

٣٧٨٣ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو<sup>(٦)</sup>، سمع عطاء<sup>(٧)</sup> يخبر عن صفوان بن يعلى<sup>(٨)</sup>، عن أبيه (رأنه سمع النبي على يقرأ على المنبر: ﴿وَنَادَوْأَيْمَالِكُ ﴾»(٩).

قال أبو داود السجزي: قال روح: ابنة حارثة بن النعمان. وقال ابن إسحاق: أم هاشم بنت حارثة بن النعمان (١٠٠).

<sup>(</sup>١) هو أبو داود السجستاني، وقد تقدم في (ح٢٧٤٣) أن أبا عوانة يسميه: السجزي أحياناً، والحديث في سننه برقم (١١٠٣) كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح - بمهملات - المصري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب بن مسلم المصري.

<sup>(</sup>٤) الغافقي، المصري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن السرح به.

<sup>(</sup>٦) ابن دينار المكي.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي رباح.

 <sup>(</sup>٨) صفوان بن يعلى بن أمية التميمي المكي، ذكره أبن حبان في الثقات، وروى له
 الشيخان. انظر: الثقات (٣٧٩/٤)، الجمع بين رجال الصحيحين (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٩) الآية من سورة الزحرف - الآية ٧٧، والحديث أخرجه مسلم (الصحيح ٥٩٥/٢) كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - ح٤٩/٨٧١ من طريق ابن عيينة به، مثله.

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود (٦٦١/١)، ووقع عنده ما يلي: «وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان».

وقال غندر: ابنة الحارث بن النعمان(١).

(١) انظر: ح(٢٧٧٧)، ولو أشار المصنف إلى هذا الاختلاف عند حديث ابنة حارثة بن النعمان لكان أولى، وذكره له يدل على ضبطه ودقته لما تحمَّله، ولعل هذا الاختلاف من تصرف الرواة، والله أعلم.

۲۷۸٤ حدثنا علي بن حرب<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعید بن عامر<sup>(۲)</sup>، عن شعبة والقاسم<sup>(۳)</sup>، عن سفیان<sup>(۱)</sup>، عن إبراهیم بن محمد بن المنتشر<sup>(۱)</sup>، عن أبیه، عن حبیب بن سالم<sup>(۱)</sup>، عن النعمان بن بشیر «أن النبي کان یقرأ

<sup>(</sup>١) ابن محمد بن على الطائي.

<sup>(</sup>٢) الضُّبَعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة - البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن الحكم بن كثير العُرَني - بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون - أبو أحمد الكوفي، توفي سنة ٢٠٨ هـ. وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: «محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال الحافظ: «صدوق، فيه لين».

انظر: الجرح والتعديل (٢٢٩/٧)، الثقات (٥/٥،٥)، تحذيب الكمال (٣٤٥/٢٣) تقريب (٥٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) هو الثوري، كما في مصنَّف عبد الرزاق (١٨٠/٣) كتاب الجمعة - باب القراءة يوم الخمعة.

<sup>(</sup>٥) ابن الأجدع الهمداني الكوفي.

<sup>(</sup>٦) الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه.

وثقه أبو داود وأبو حاتم، وقال البحاري: «فيه نظر»، وقال ابن عدي: «ليس في متون أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطرب في أسانيد ما يروى عنه»، وقال ابن حجر: «لا بأس به».

في صلاة الجمعة به ﴿مَنِجَ الْمَرَيِّكَ الْأَعْلَىٰ (١) و ﴿ مَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ الْغَلَىٰ (١) و ﴿ مَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ الْغَلَىٰ اللهُ عَدِيثُ الْغَنْشِيَةِ (١) ﴾ (١).

زاد شعبة: «وكان يقرأ بهما في العيدين، فربما اجتمع الجمعة والعيد فقرأ بهما» (").

(۱) حدثنا ابن أبي رجاء (٤)، حدثنا وكيع (٥)، حدثنا مسعر وسفيان (٧)، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن

انظر: التاريخ الكبير (٣١٨/٢)، سؤلاات الآجري ص ١٠٧، الجرح والتعديل (١٠٢)، الكامل (٨١٣/٢)، تقريب (١٠٩٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى - الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية - الآية (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٥٩٨/٢) كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة - حرير بن عبد الحميد وأبي عوانة، عن إبراهيم به، مثله.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثغري.

<sup>(</sup>٥) ابن الجراح الرؤاسي.

<sup>(</sup>٦) ابن كدام الهلالي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) هو الثوري، كما في رواية عبد الرزاق في مصنفه (١٨٠/٣) كتاب الجمعة - باب القراءة في يوم الجمعة.

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث في مسنده (٢٧٦/٤)، فقال: «حدثنا وكيع، عن سفيان ومسعر، قال: وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان...»، وفي رواية عبدالرزاق أنه الثوري كما تقدم.

النعمان بن بشير «أن رسول الله على كان يقرأ في الجمعة: بـ ﴿ سَبِح اسْمَ النعمان بن بشير «أن رسول الله على كان يقرأ في الجمعة: بـ ﴿ سَبِح اسْمَ

٣٧٨٦ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ضَمْرة بن سعيد المازين (٢)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن قيس (١) سأل النعمان بن بشير: ماذا كان رسول الله على يقرأ به يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: «كان يقرأ به همَلُ أَنْكُ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ (١)» (٥).

۲۷۸۷ - حدثنا ابن الجنيد (٢)، حدثنا أبو زيد الهروي (٧)، حدثنا شعبة، عن مُخوَّل بن راشد (٨)، عن مسلم البَطِين (٩)، عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق إبراهيم به، نحوه.

<sup>(</sup>٢) ضمرة بن سعيد بن أبي حَنَّة - بمهملة ثم نون، وقيل: موحدة -الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٣) ابن مسعود الهذلي.

<sup>(</sup>٤) ابن خالد الفهري كه، صحابي صغير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ح(٦٣/٨٧٨) - كما تقدم- من طريق سفيان به نحوه. ومن فوائد الاستخراج في هذا الإسناد: تسمية عبيد الله بن عبد الله بأنه ابن عتبة،

ونسبة ضمرة بأنه المازني، إذ هو في مسلم بغير ذلك.

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن الربيع العامري الحرشي.

<sup>(</sup>٨) النهدي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٩) مسلم بن عمران البطين الكوفي.

جبير (۱)، عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله على يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، وكان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بر ﴿ تَنْ اللهِ السجدة، و ﴿ مَلَ أَنَ عَلَى ٱلْإِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۲۷۸۸ حدثنا أبو العباس الغَزِّي (١٤)، حدثنا الفريابي (٥)، حدثنا سفيان، ح

وحدثنا الدَّبَرِي<sup>(۲)</sup>، عن عبد الرزاق<sup>(۷)</sup>، عن الثوري، عن مُخَوَّل بن راشد، عن مسلم البَطِين، عن /(ل۱٤٣/۲/ب) سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله على يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة مَنْزِلُ السجدة، و هَمَل أَنَّ عَلَى ٱلإِنسَنِ ﴾، ويقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، و ﴿إِذَا جَلَةَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾، (١٤٠٠).

<sup>(</sup>١) الأسدي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان - الآية (١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٩٩/٢) كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في يوم الجمعة - حرب ما يقرأ في يوم الجمعة - حرب من طريق شعبة به، ولم يسق متنه، وإنما أحال على سابقه، وذكره المصنف، ففيه من فوائد الاستخراج بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجَرَّاح الأزدي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

<sup>(</sup>٧) انظر: المصنف (١٨٠/٣) كتاب الجمعة - باب القراءة في يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٨) سورة المنافقون – الآية (١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق سفيان به، نحوه.

٣٧٨٩ - حدثنا الصَّاغاني<sup>(۱)</sup>، حدثنا الأسود بن عامر<sup>(۲)</sup>، حدثنا سفيان بإسناده مثله<sup>(۳)</sup>.

وحدثنا أبو داود السجزي، (ئ) حدثنا مسدد (ه)، حدثنا يحيى (٦)، عن شعبة، بإسناده مثله (٧).

• ٢٧٩ - حدثنا ابن أبي رجاء (^)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مُخوَّل، بإسناده قال: «كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ﴿الْمَرْ الْ مَنْ الْمُورُ الْمَرْ الْهُ الْمُرْ الْهُ الْمُرْدُ الْهُ الْمُرْدُ الْمُرْدُانُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُا الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْم

<sup>-</sup> ومن فوائد الاستخراج هنا: بيان المهمل في سفيان بأنه الثوري، حيث جاء عند مسلم مهملاً.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) الشامي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٤) هو أبو داود السحستاني، والحديث في سننه (٦٤٨/١) كتاب الصلاة - باب: ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ح(١٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) ابن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم من طريق شعبة عن مخول به، كما تقدم.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء الثغري.

<sup>(</sup>٩) سورة السجدة - الآية (١، ٢) يعني به سورة السجدة بكاملها.

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنسان - الآية (١) يعني به سورة الدهر - الإنسان - بكاملها.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق وكيع به نحوه، وزاد القراءة في صلاة الجمعة

٢٧٩١ حدثنا حمدان بن علي (١)، حدثنا القعنبي (٢)، ح

وحدثنا أبو أمية (٢)، حدثنا خاله بن مخله (٤)، قالا: حدثنا سليمان بن بىلال<sup>(٥)</sup>، قال: حدثني جعفر بن محمد<sup>(٦)</sup>، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع (V)، قال: «سمعت أبا هريرة، وصلى لنا الجمعة بالمدينة، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الآخرة: ﴿إِذَاجَآءَكَٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ فلما انصرف قيل له(^): إنك قرأت بسورتين كان عليُّ بن أبي طالب رضي يقرأ بهما بالكوفة! قال أبو هريرة: إنى سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما يوم الجمعة (٩٠).

بسورة الجمعة والمنافقين.

<sup>(</sup>١) محمد بن على بن عبد الله بن مِهْران البغدادي الورَّاق.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسلمة بن قعنب البصري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٤) القطواني.

<sup>(</sup>٥) التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) ابن على بن الحسين الهاشمي.

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن أبي رافع المدني، مولى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٨) القائل هو: عبيد الله بن أبي رافع كما سيأتي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/٥٩٧) كتاب الجمعة - باب ما يقرأ في صلاة الجمعة - ح١١/٨٧٧، من طريق القعنبي به، نحوه.

وفيه من فوائد الاستخراج: بيان المهمل في (جعفر) عند مسلم.

معنى حديثهما واحد.

٣٧٩٢ – حدثنا الشّلَمي (١)، حدثنا عبد الرزاق (٢)، أخبرنا ابن جريج (٣)، أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: (كان مروان بن الحكم (٤) يستخلف أبا هريرة على المدينة، قال: فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الأالى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾، قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت (٥): أبا هر، سمعتك تقرأ بسورتين كان علي بن أبي طالب على يقرأ /(ل٢/٣١١)) بهما بالكوفة! فقال أبو هريرة: إنَّ رسول الله على كان يقرأ بهما)، (١).

 $^{(V)}$ ، حدثنا القعنبي، عن سليمان، عن جعفر، بمثله:  $(^{(V)}$  بهما يوم الجمعة $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) أحمد بن يوسف الأزدي.

<sup>(</sup>٢) المصنف (١٧٩/٣) كتاب الجمعة - باب القراءة في يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي العاص بن أمية الأموي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقال»، والذي أثبته هكذا هو في المصنّف عند عبد الرزاق، وهو أولى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق جعفر به، نحوه، ورواية عبد الرزاق، والمصنّف عُبِّر فيها بـ «كان»، مما يدل على أنَّ أبا هريرة كان خليفة مروان كلما أراد أن يستخلف، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٧) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البغدادي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق القعنبي به.

٤ ٢٧٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، أخبرنا أنس بن عياض (١)، عن جعفر بن محمد، بمثل حديث ابن جريج إلى قوله: «فقلت: تقرأ بسورتين كان على الله يقرأ بهما بالكوفة! فقال أبو هريرة: سمعت النبي ﷺ يقرأ بهما))(").

• ٢٧٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب(٤)، أخبرنا سفيان(٥)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي رافع، عن أبي هريرة عن رسول الله على «أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، و ﴿إِذَا جَآمَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ ﴾،(1).

(١) الصدق.

<sup>(</sup>٢) ابن ضَمْرة الليثي المدني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق جعفر به، نحوه.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب المصرى.

<sup>(</sup>٥) الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق (١٨٠/٣) كتاب الجمعة - باب القراءة في يوم الجمعة

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم - كما تقدم- من طريق جعفر به مطولاً، بذكر استخلاف مروان لأبي هريسرة، والحديث بملذا اللفظ أخرجمه الشافعي في المسند (٦٩، ٢١٣)، وعبد الرزاق في المصنف (١٨٠/٣) كتاب الجمعة - باب القراءة في يوم الجمعة.

#### باب بيان حظر الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي عن مكانه الذي صلى فيه أو يتكلَّم

۲۷۹۳ – حدثنا علي بن سهل الرَّمْلي، حدثنا الوليد بن مسلم (۱)، حدثني ابن جريج، ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء (٢) قال: ((أرسلني نافع بن جبير بن مُطْعِم (٣) إلى السائب بن يزيد (٤) أسأله، فسألته، فقال: نعم صليت الجمعة مع معاوية، فلما سلَّم قمت أصلّي، فأرسل إليَّ فأتيته، فقال لي: إذا صلَّيت الجمعة فلا تصِلْها بصلاة حتى تكلَّم أو تخرج، فإن رسول الله الله المربذك؛ أمر بذلك؛ أمر بدلك الله تُوصَل بصلاة حتى نخرج أو نتكلَّم) (٥).

٧٧٩٧ - حدثنا أبو جعفر المُخرِّمي (١)، ....

<sup>(</sup>١) القرشي مولاهم الدمشقي.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الخُوَار - بضم المعجمة، وتخفيف الواو - المكي.

<sup>(</sup>٣) النوفلي المدني.

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد الكندي رها، صحابي صغير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠١/٢) كتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة - حريم مسلم (الصحيح ٢٠١/١) من طريق ابن جريج به، نحوه.

وفيه من فوائد الاستخراج: الزيادة في اسم نافع بن حبير، والسائب ابن أحت نمر، حيث هكذا وردا في مسلم.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله بن المبارك المُخرِّمي - بمعجمة وتشقيل الراء مع كسرها -

حدثنا حجاج(١)، عن ابن جريج، ح

وحدثنا أبو أمية (٢)، حدثنا هَوْذَة (٣)، عن ابن جريج، ح

وحدثنا الدَّبَري (٤)، عن عبد الرزاق (٥)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عن السائب بن يزيد، عن معاوية /(ل١٤٤/٢/ب) قال: «إذا صلَّيت الجمعة فلا تصلها بصلاة»، وذكر مثله<sup>(۲)</sup>.

البغدادي، توفي سنة بضع وخمسين ومائتين.

انظر: الأنساب (٢٢٣/٥)، تمذيب الكمال (٥٣٤/٢٥)، تقريب (٦٠٤٥).

<sup>(</sup>١) ابن محمد المصيصى الأعور.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) هَوْذَة بن حليفة بن عبد الله الثقفي البصري الأصم.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

<sup>(</sup>٥) المصنف (٤١٧/٢) كتاب الصلاة - باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن جريج به.

باب ذكر الخبر المبين الموجب على المصلي بعد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات، والدليل على أنَّ الصلاة بعد صلاة الجمعة ليس بـواجب، وإن فـُعلَها سلَّم في كل ركعتين منها

۱۹۸۸ - حدث نا ابن الجنيد (۱)، وأبو أمية قالا: حدث اأبو عاصم (۲)، ح

وحدثنا الغَزِّي<sup>(٣)</sup>، حدثنا الفريابي<sup>(٤)</sup>، قالا: حدثنا سفيان<sup>(٥)</sup>، عن سهيل<sup>(٢)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً»<sup>(٧)</sup>.

۲۷۹۹ حدثنا محمد بن یحیی (۱)، حدثنا حجّاج (۹)، حدثنا أبو عوانة (۱۱)، وسفیان بن عیینة عن سهیل، عن أبیه، عن أبی هریرة، قال:

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن الجنيد الدُّقَّاق.

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن مخلد النبيل.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٥) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي صالح: ذكوان السمان، أبو يزيد المدني.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٠/٢) كتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة - حرب الصلاة بعد الجمعة - حرب الصلاة بعد الجمعة - حرب المربق من طريق سفيان به، مثله.

<sup>(</sup>۸) الذهلي.

<sup>(</sup>٩) ابن منهال الأنماطي البصري.

<sup>(</sup>١٠) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطى.

قال النبي على: «إذا صلى أحدكم بعد الجمعة؛ فليصلِّ أربعاً يهاناً.

 ٢٨٠ حدثنا أبو داود السجستاني<sup>(١)</sup>، حدثنا أحمد بن يونس<sup>(١)</sup>، حدثنا زهير (١٤)، ح

قال: وحدثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز (٥)، حدثنا إسماعيل بن زكريا (١)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «من كان مصلِّياً بعد الجمعة فليصلِّ أربعاً,..

واللفظ لابن الصَّبَّاح، وتمَّ حديثه.

وقال ابن يونس: «إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعاً» فقال لي أبى: يا بنى إذا صلّيت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل(^) - أو

وفيه من فوائد الاستخراج:

بيان المهمل وأنه سفيان بن عيينة، إذ لم يُعيَّن في صحيح مسلم.

- (٢) السنن (١/٦٧٣) كتاب الصلاة باب الصلاة بعد الجمعة ح١١٣١.
  - (٣) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي.
    - (٤) ابن معاوية الجعفي.
    - (٥) الدولايي، أبو جعفر البغدادي.
  - (٦) ابن مرة الخُلْقاني؛ بضم المعجمة، وسكون اللام، بعدها قاف.
- (٧) الحديث باللفظين عند مسلم في صحيحه ح(٦٨/٨٨١، ٦٩)، كما تقدم.
  - (A) في الأصل «المسجد»، والتصويب من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق سفيان به، نحوه، وقال في حديثه: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ».

البيت- صلِّ ركعتين(١).

النبي النبي الخارسي (٢)، حدثنا المعلى بن أسد (٣)، حدثنا المعلى بن أسد (٣)، حدثنا وهيب (٤)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الخارسي الجمعة فصل بعدها أربع ركعات، (٩).

فقال عبيد الله بن عمر (٢) حين سمع هذا من سهيل: حدثنا نافع (٢)، عن عبد الله بن عمر «أنَّ رسول الله الله كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» (٨).

<sup>(</sup>۱) القائل هو: ذكوان السمان لابنه سهيل كما في الحديث الآتي، وقد ترجم بهذا ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢٣٤/٦) كتاب الصلاة، ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح، والذي عند مسلم في رواية ابن إدريس: «قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت».

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن سفيان الفسوي.

<sup>(</sup>٣) مُعَلَّى - بفتح ثانيه، وتشديد اللام المفتوحة - بن أسد العَمِّي - بفتح المهملة، وتشديد الميم - البصري.

<sup>(</sup>٤) وهيب - بالتصغير - بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كما تقدم- من طريق سهيل به، نحوه.

<sup>(</sup>٦) رواية عبيد الله سوف تأتي برقم (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٧) مولى ابن عمر، المدني.

<sup>(</sup>٨) القائل هو وهيب، كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢٢٩/٦) كتاب الصلاة - ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالركعات التي وصفناها بعد الجمعة أمر ندب لا حتم.

رواه (١) روح بن القاسم (٢)، عن سهيل بمثل حديث زهير (٣)، قال سهيل: قال أبي: /(ل١٤٤/٢/) (رصل بعدها أربعا، فإن لم تستطع، فصلها في البيت، فإن صليتها ركعتين في المسجد فصل ركعتين في البيتس.

<sup>(</sup>١) يريد المصنف حديث سهيل المتقدم.

<sup>(</sup>٢) التميمي العنبري البصري.

<sup>(</sup>٣) رواية روح لم أقف عليها، وحديث زهير تقدم قريباً.

## باب بيان صلاة النبي ﷺ بعد صلاة الجمعة وقبلها

۲۸۰۲ حدثنا حماد بن الحسن (۱)، حدثنا حماد بن مسعدة (۱)، حدثنا عبيد الله (۱)، عن نافع، عن ابن عمر، ((أنَّ النبي الله کان يصلي بعد اللجمعة رکعتين في بيته)(۱).

۳۰۲۸۰۳ حدثنا أبو داود الحرَّاني<sup>(°)</sup>، حدثنا محمد بن عُبَيد<sup>(۱)</sup>، وسليمان بن داود<sup>(۷)</sup> -المَعْنى-، قالا: حدثنا حماد بن زيد<sup>(۸)</sup>، حدثنا أيوب<sup>(۹)</sup>، عن نافع «أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين بعد الجمعة

<sup>(</sup>١) ابن عنبسة الورَّاق.

<sup>(</sup>٢) التميمي البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٠/٢) كتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة - حرب الصلاة بعد الجمعة - حرب الله الله على الله على

<sup>(</sup>٥) سليمان بن سيف بن يحيى.

<sup>(</sup>٦) ابن حِسَاب - بكسر الحاء، وتخفيف السين المهملتين - الغُبري - بضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة - البصري.

<sup>(</sup>٧) سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني.

<sup>(</sup>٨) ابن درهم الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي تميمة السختياني.

في مقامه فدفعه، وقال: أتصلى الجمعة أربعاً؟! وكان عبد الله يصلى 

٤ • ٢٨ - حدثنا السُّلمي (٢)، حدثنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا معمر (١)، عن الزهري (٥)، عن سالم (٦)، عن ابن عمر، قال: «كان رسول الله ﷺ يصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته بعد ما ينصرف من الصلاة $^{(Y)}$ .

• • ٢٨- حدثنا السُّلمي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب(^)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثله(٩).

٣٠٠٢ حدثنا يوسف القاضي (١٠)، حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق نافع به، وليس عنده قصة الرجل مع ابن عمر ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن يوسف الأزدى.

<sup>(</sup>٣) المصنف (٢٤٧/٣) كتاب الجمعة - باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها.

<sup>(</sup>٤) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم -كما تقدم- (الصحيح ٢٠١/٢) من طريق الزهري به نحوه، ولم يقل في حديثه: «في بيته بعد ما ينصرف من الصلاة»، وهي زيادة ثابتة من حديث نافع عن ابن عمر كما تقدم، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق نافع به، نحوه.

<sup>(</sup>١٠) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد البغدادي.

أبي بكر<sup>(۱)</sup>، حدثنا سفيان<sup>(۱)</sup>، عن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه <sub>«أ</sub>نَّ النبي على كان يصلى بعد الجمعة ركعتين».

<sup>(</sup>١) ابن على بن عطاء المقدمي - بالتشديد - الثقفي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) ابن دينار المكي الجمحي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم - كما تقدم- من طريق ابن عيينة به، مثله.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد الفهمي المصري.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲۰۰/۲ ح۲۰۸۲۷) - كما تقدم- من طريق مالك به، نحوه.

#### كتاب العيدين

باب ذكر الخبر الموجب للخروج إلى المصلى يوم العيد، /(ل٢/٥٤/ب) وإخراج الحيض وذوات الخدور من النساء، واعتزال الحيض، والإباحة لهن أن يكبّرن مع النساس، وإعارتهن فضل ثيابهن من ليس لها ثوب

۱۸۰۸ - حدثنا يزيد بن سنان (۱۱) ، حدثنا عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب (۲) ، حدثنا هشام (۳) ، عن حفصة (۱۱) ، عن أم عطية (۱۱) قالت: أمرنا بأبي وأمي - تعني النبي الله الخيّض ، فأما الحُيّض فيعتزلن المصلى العواتق (۱۱) وذوات الخدور (۷) والحُيّض ، فأما الحُيّض فيعتزلن المصلى

<sup>(</sup>١) ابن يزيد القرَّاز البصري.

<sup>(</sup>۲) عبد القاهر بن شعيب بن الحَبْحَاب - بمهملتين وموحدتين - أبو سعيد البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه صالح جزرة: «لا بأس به»، وكذلك قال الحافظ ابن حجر. انظر: الثقات (۳۹۲/۸)، تقذيب التهذيب (۳۶۸/٦)، تقريب (٤١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ابن حسان الأزدي القُرْدُوسي - بالقاف وضم الدال - البصري.

<sup>(</sup>٤) ابنة سيرين الأنصارية البصرية.

<sup>(</sup>٥) نُسَيبة -بنون، وسين مهملة، وباء موحدة، بالتصغير، وقيل: بفتح النون، وكسر السين- ابنة الحارث -وقيل: كعب- الأنصارية، صحابية مشهورة. الإصابة (٤٧٦/٤).

<sup>(</sup>٦) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية البالغة، وقيل: ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس.

<sup>(</sup>٧) وذوات الخدور: الخدور: البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. والجِلباب: بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف؛ قيل: هو المقنعة، أو

ويشهدن الحير ودعوة المسلمين، فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحداهن لا يكون لها جِلْباب؟ قال: (رتُلْبِسْها أختها من جلبابها)).

٩ • ٢ ٨ • ٩ حدثنا ابن شاذان (٣) ، حدثنا مُعَلَّى (٤) ، حدثنا هُشَيم (٥) ، عن منصور (٢) ، عن ابن سيرين (٧) ، عن أم عطية ؛ وهشام (٨) ، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت: (ركان رسول الله ﷺ يُخرِج الحُيَّض، وذوات

الخمار، أو أعرض منه، وقيل الإزار، وقيل غير ذلك.

انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٨٣/١)، شرح النووي على مسلم (١٧٨٠/٦)، فتح الباري (١/٥٠٥)، (٤٤/٢).

<sup>(</sup>١) ابن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (الصحيح ۲،۲۰۲) كتاب العيدين - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين - ح ، ۱۲/۸۹ من طريق عيسى بن يونس، عن هشام، كما ذكر المصنف، والبخاري (الصحيح مع الفتح ۲/۵۳۰) كتاب العيدين - باب التكبير أيام منى وإذا غدا من عرفة - ح ، ۹۷۱ من طريق عاصم الأحول، كلاهما: عن حفصة به، نحوه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن شاذان الجوهري.

<sup>(</sup>٤) ابن منصور الرازي.

<sup>(</sup>٥) ابن بشير الواسطي، وهو مع ثقته مدلس، لكنه صرح بالسماع عند الترمذي (السنن ١٩/٢ع) كتاب العيدين - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين - ح٩٣٩.

<sup>(</sup>٦) ابن زاذان - بزاي وذال معجمة - الواسطي.

<sup>(</sup>٧) محمد بن سيرين الأنصاري البصري.

<sup>(</sup>٨) ابن حسان القرشي، والراوي عنه هشيم.

الخدور يوم العيد، فأما الحُيَّض: فيعتزلن الناس، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ...

قال هشام: فقالت امرأة: يا رسول الله فإن لم يكن لإحدانا جلباب... فذكره<sup>(۱)</sup>.

• ٢٨١ - حدثنا أبو داود السجستاني (٢)، حدثنا النُّفَيلي (٣)، حدثنا زهير(١)، عن عاصم الأحول(٥)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: «كنا نؤمر بالخروج في العيدين، قالت: فأما الحُيَّض يكنَّ خلف الناس يُكَبِّرْنَ مع الناس)(١).

١ ٢٨١ - حدثنا صالح بن أحمد (٧)، حدثنا ابن أبي سويد (٨)، حدثنا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ح(١٠/٨٩٠) -كما تقدم- من طريق ابن سيرين، ومن طريق هشام عن حفصة، كلاهما: عن أم عطية بنحوه، وقال في حديثهما: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج....».

ووقع عند مسلم: «عن محمد عن أم عطية»، وصرَّح هنا بأنه ابن سيرين، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٢) السنن (١/٦٧٦) كتاب الصلاة - باب خروج النساء في العيد - ح١١٣٨.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن على بن نفيل الحراني.

<sup>(</sup>٤) ابن معاوية الجعفى، أبو خيثمة الكوفي.

<sup>(°)</sup> عاصم بن سليمان الأحول البصري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ح(١١/٨٩٠) -كما تقدم- من طريق عاصم به نحوه.

<sup>(</sup>٧) ابن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي.

<sup>(</sup>٨) إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري، وأكثر ما يجيء منسوبا إلى حده.

حماد بن سلمة (۱)، ح

وحدث المحمد بن كثير /(ل٢/٥٤١/أ) الحرّاني<sup>(٢)</sup>، حدثنا عبد الغفار بن داود<sup>(٣)</sup>، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب<sup>(٤)</sup>، ويونس<sup>(٥)</sup>، وحبيب<sup>(١)</sup>، ويحيى بن عتيق<sup>(٧)</sup>، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية: «أمرنا رسول الله ﷺ... فذكر مثله.

قال فيه ابن معين: «كثير التصحيف، لا يقيمها»، ووثقه أبو حاتم، وقال الذهبي: «صدوق»، وقال فيه ابن حجر: «مقبول»، وقول ابن معين: «لا يقيمها» لعله يريد: لا يؤدّي روايته على الوجه الصحيح..

انظر: الحرح والتعديل (١٢٣/٢)، الميزان (٥٣/١)، لسان الميزان (٣٦٩/٢، تقريب (٢٢٩).

<sup>(</sup>١) ابن دينار البصري.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يحبى بن محمد بن كثير الكلبي، لقبه «لؤلؤ».

<sup>(</sup>٣) ابن مهران، أبو صالح الحراني.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٥) ابن عبيد بن دينار العبدي البصري.

<sup>(</sup>٦) ابن الشهيد الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٧) الطُّفَاوي - بضم المهملة، وتخفيف الفاء - البصري.

<sup>(</sup>٨) الصِّنْف والصَّنْف: النوع والضِرْب من الشيء، وصَنِفَة الإزار بكسر النون: طرفه مما

من ثوبها<sub>ن</sub>(۱).

۲۸۱۲ حدثنا أبو داود السجزي(٢)، حدثنا محمد بن عبيد(٣)، حدثنا حماد(1)، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية، بهذا الخبر، قال: «ويَعتزل الحُيَّض مُصَلَّى الناس، ولم يذكر الثوب»(°)

٣ ٢ ٨ ١ - حدثنا أبو داود الحّراني (١)، حدثنا أبو الوليد الطّيالسي (٧)، حدثنا حماد (<sup>(^)</sup>، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية، أنها قالت: أمرنا

يلي طُرَّته، وقيل: هي حاشيته أيَّةً كانت.

والمراد الحث على إعارة الثوب وبذله أيًّا كان، والله أعلم.

وانظر: النهاية (٥٦/٣)، اللسان (١٨٩/٩)

(١) أخرجه مسلم (ح ١٠/٨٩٠) -كما تقدم- من طريق أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود، عن حماد، عن أيوب به نحوه، وحماد هو ابن زيد لاختصاص أبي الربيع بالرواية عنه، كما في تقذيب الكمال (٢٦٩/٧).

(٢) انظر: سننه (٦٧٦/١)كتاب الصلاة - باب خروج النساء في العيدين - ح١١٣٧.

(٣) ابن حِسَابِ البصري.

(٤) هو: ابن زيد بن درهم، إذ محمد بن عبيد من المختصين بالرواية عنه، كما قال الذهبي في السير (٢٥/٧)، وكذلك ذكره المزي في تحفة الأشراف (٣/١٢).

(٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق حماد بن زيد به.

(٦) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.

(٧) هشام بن عبد الملك.

(٨) يحتمل أن يكون حماد بن زيد، أو حماد بن سلمة، لأن هشاماً قد روى عنهما، وقد رويا هذا الحديث، ولكن يفهم مما ذكره المزي في تهذيبه (٢٦٩/٧) حول من اشترك

في الرواية أنه ابن سلمة.

ورواية هشام عن حماد بن سلمة متكلمٌ فيها، قال الإمام أحمد: «سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء، كأنه سمع منه بأخرة، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره»، كما في تهذيب الكمال (٢٣١/٣٠)، وقد توبع كما تقدم في ح(٢٨١١).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وقد تقدم في ح(٢٨١١): «فلتلبسها صاحبتها صِنفاً من ثوبها».

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم -كما تقدم- من طريق أيوب.

## باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها

۲۸۱۶ – حدثنا علي بن حرب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو عامر<sup>(۱)</sup>، ح
وحدثنا الكُزْبَراني<sup>(۱)</sup>، حدثنا مسكين بن بكير<sup>(۱)</sup>، و
وحدثنا أبو قِلابة<sup>(۱)</sup>، حدثنا بشر بن عمر<sup>(۱)</sup>، قالوا: حدثنا شعبة<sup>(۱)</sup>،
عن عدي بن ثابت<sup>(۱)</sup>، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أنَّ النبي الشرخرج يوم العيد – قال مسكين: يوم فطرٍ أو أضحى – فصلَّى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما.

زاد أبو قلابة في حديثه: ثم أتى النساء ومعه بـلال، فـأمرهنَّ بالصدقة، فـجعلت المرأة تـصَدَّقُ بـخُرْصِها(٩) ....

(١) الموصلي.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني.

<sup>(</sup>٤) الحراني الحذَّاء.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي البصري.

<sup>(</sup>٦) ابن الحكم الزهراني.

<sup>(</sup>٧) ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٨) الأنصاري الكوفي.

 <sup>(</sup>٩) خُرْصها - بضم المعجمة وكسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة -: هو الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة، وهو من حلي الأذن.

وسِخَابِها<sub>))</sub>(۱).

رواه بهز $^{(7)}$  عن شعبة بطوله /(ل ۲/ ۲ ۱ / 1 / 1)، ورواه وکیع $^{(7)}$  عن شعبة مثل حدیث مسکین وأبی عامر $^{(2)}$ .

و ۲۸۱ه حدثنا أبو داود السحستاني<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو عمر المؤقني<sup>(۱)</sup>، حدثنا شعبة - بمثل حديث بشر بن عمر -: «فجعلت المرأة تُلقى خُرْصَها وسِخابَها»<sup>(۷)</sup>.

<sup>=</sup> انظر: النهاية (۲۲/۲)، فتح الباري (۲٦/۲).

<sup>(</sup>۱) السيِّخَاب: بكسر السين وبالخاء المعجمة، قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز، يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب، ليس فيه شيءٌ من الجوهر. انظر: النهاية (٣٤٩/٢)، شرح مسلم للنووي (١٨١/٦).

<sup>(</sup>٢) ابن أسد العمي.

<sup>(</sup>٣) ابن الجراح الرؤاسي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٦/٢) كتاب العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ح٤٨٤، من طرق عن شعبة به، بمثل حديث أبي قلابة. والبخاري (الصحيح مع الفتح ٥٥٢/٢) كتاب العيدين - باب الصلاة قبل العيد وبعدها - ح٩٨٩.

ورواية بمز ووكيع: أخرجها الإمام أحمد في مسنده (٣٤٠/١، ٣٥٥)، والحديث يرويه عن شعبة نحوٌ من ثمانية عشر راوياً غيرهما في الكتب الستة وغيرها.

<sup>(</sup>٥) السنن (٦١٨/١) كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد - ح٩٥١١.

<sup>(</sup>٦) حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة - بفتح المهملة، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الموحدة - الأزدي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ،كما تقدم.

# باب ذكر الخبر المبين أنه ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وأنها تصلى قبل الخطبة

٢ ٢ ٢ ٢ - حدثنا على بن حرب الطائي، حدثنا يعلى (١) ومحمد (٢)، عن عبد الملك بن أبي سليمان (٣)، عن عطاء (٤)، عن جابر، قال: («شهدت الصلاة مع النبي و عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظهم وذكّرهم وأمرهم بتقوى الله، ثم مضى متوكئاً على بلال حتى أتى النساء، فوعظهن وذكّرهن وأمرهن بتقوى الله، وأمرهن بالصدقة».

قال: «فإنَّكنَّ أكثر حطب جهنَّم»، فقامت إليه امرأة (٥) سفعاء الخدَّين (٦) من سفلة (٧) النساء وقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنَّكنَّ

<sup>(</sup>١) ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي الأحدب الكوفي.

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن أبي سليمان: ميسرة العَرْزَمي - بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي رباح القرشي مولاهم المكي.

<sup>(</sup>٥) رجع الحافظ ابن حجر أنها أسماء بنت يزيد الأنصارية، كما في فتح الباري (٢/٢).

<sup>(</sup>٦) السفعاء: بفتح السين المهملة، أي: فيها تغير وسواد، والسُّفْعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: سوادٌ مع لونٍ آخر.

النهاية (٣٧٤/٢)، شرح مسلم للنووي (١٧٥/٦).

<sup>(</sup>٧) وكذا وقع عند النسائي في سننه (١٨٧/٦) كتاب صلاة العيدين - باب قيام الإمام

تفشين الشَّكاة (۱)، وتكفرن العشين، فجعلن يأخذن من حليهنَّ وأَقْرُطِهنَّ (۲) يطرحنه.

قال الأحدب: يقذفنه: يتصدَّقن به (٣).

۲۸۱۷ – حدثنا الصاغاني<sup>(۱)</sup>، حدثنا يعلى، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، بإسناده مثله: (ريَطْرَحن في ثوب بلال يتصدَّقن به))(°).

٨١٨ - حدثنا العطاردي<sup>(١)</sup>، حدثنا ابن فضيل (٧)، عن عبد الملك

قي الخطبة متوكمًا على إنسان - ح١٥٧٥، والذي عند مسلم: «من سِطة النساء» بكسر السين وفتح الطاء المخفة، وقد قيل: إن معناه: من خيارهن؛ إذ الوسط: العدل والخيار، وزعم البعض أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه: «من سفلة النساء» كما عند المصنف، وردَّ هذا النووي، وصحَّح ما في صحيح مسلم، واستظهر أن المراد بقوله: «من سطة النساء» امرأة من وسط النساء حالسة في وسطهن. انظر: المجموع المغيث (٨٦/٢)، شرح مسلم - للنووي (١٧٥/٦)،

<sup>(</sup>١) الشَّكاة: بفتح الشين، أي: الشكوى. شرح مسلم للنووي (١٧٥/٦).

<sup>(</sup>٢) القُرْط: بضم القاف، وسكون الراء، بعدها طاء مهملة: ما يحلى به الأذن، ذهباً كان أو فضة، صرفاً أو مع لؤلؤ أو غيره، ويعلق غالباً على شحمتها.

فتح الباري (۲۰۲/۰)، وتاج العروس (۲۰۲/۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٣/٢) كتاب صلاة العيدين - ح٤/٨٨٥ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان به نحوه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبد الملك.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي.

بإسناده نحوه (۱).

٩ ٢ ٨ ١ - وحدثنا سعدان بن يزيد (٢)، حدثنا إسحاق الأزرق (٣)، حدثنا عبد الملك بمثله /(ل٢/٢١/أ)، وقال فيه: «وحثّهنّ على 

> قال: والفَتَخ (٤): الخواتيم العظام كانت تلبس في الجاهلية. (٥) هذا كله في حديث سعدان بن يزيد.

• ٢٨٢ - حدثنا أبو غسان الدَمِيري(١)

(١) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك، كما تقدم.

(٢) البغدادي.

(٣) إسحاق بن يوسف بن مرداس الواسطى.

(٤) الفَتَخ - بفتحتين: جمع فَتْخَة، وهي التي تلبس في الأيدي، وربما وضعت في أصابع الأرجل، وقيل هي خواتيم لا فصوص لها. انظر: النهاية (٤٠٨/٣).

(٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبد الملك به، وليس عند مسلم تفسير الفتخ، وهو عند البخاري من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء -كما سيأتي-، وهذا من فوائد الاستخراج.

ووقع في الأصل: «الخواتيم عظام كن...»، والمثبت ما في رواية البخاري.

(٦) الدّمِيري: بفتح الدال المهملة، وكسر الميم، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفي آخرها الراء؛ نسبة إلى دَمِيْرة، قرية كبيرة قربَ دمياط بمصر.

وأبو غسان هو: عبد الملك بن يحبي بن مالك الهمداني، السوسي الكوفي ثم المصري توفي (٢٧٤ هـ)، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «مستقيم الحديث».

انظر: الثقات (١٦٦/٩)، الأنساب (٢/٤٩٤)، معجم البلدان (٢٧/٢).

من رستاق<sup>(۱)</sup> مصر، حدثنا يزيد بن هارون<sup>(۲)</sup>، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان بإسناده مثل حديث إسحاق الأزرق<sup>(۳)</sup>.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء<sup>(۷)</sup>، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله، قالا: (رلم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)».

زاد الدَّبَري: «ثم سألته (^) بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج الإمام، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، قال: لا نداء يومئذ ولا إقامة »(٩).

<sup>(</sup>١) الرستاق: كل موضع فيه مزارع، ولا يقال ذلك للمدن. معجم البلدان (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) ابن زاذان السلمي مولاهم الواسطي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبد الملك.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصنف (٢٧٧/٣) كتاب العيدين - باب الأذان فيهما.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٨) السائل هو: ابن جريج.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٤/٢) كتاب العيدين - ح٥/٨٨٦، من طريق عبد الرزاق، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢/٣٢٥) كتاب العيدين - باب المشي

الم ۲۸۲۲ حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن ضُريس، حدثنا أبو غسان الرازي<sup>(۱)</sup>، حدثنا حماد بن مسعدة<sup>(۲)</sup>، عن عبيد الله بن عمر<sup>(۳)</sup>، عن نافع، عن ابن عمر (رأن النبي كان يصلي في الأضحى والفطر قبل الخطبة، ثم يخطب بعد الصلاة)(<sup>(3)</sup>.

۳۸۲۳ حدثنا الصاغاني (٥)، حدثنا يحيى بن أيوب (٦)، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن (٧)، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

ومن فوائد الاستخراج هنا:

<sup>=</sup> والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة - ح ٩٦٠، من طريق هشام، كلاهما: عن ابن حريج به مثله، إلاّ أن البخاري لم يذكر مازاده الدبري.

<sup>(</sup>١) محمد بن عمرو بن بكر الرازي الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) التميمي، أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن حفص بن عاصم العمري المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٥/٢) كتاب العيدين - ح٨/٨٨، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢٥/٢) كتاب العيدين - باب الخطبة بعد العيد - ح٩٦٣، كلاهما: من طريق عبيدالله به نحوه.

١- بيان المهمل في عبيد الله، حيث صرح أبو عوانة بأنه ابن عمر.

٢- قوله: «ثم يخطب بعد الصلاة» زيادة لسيت في الصحيحين، وهي صحيحة ثابتة
 من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر ، وستأتي رواياتهم.

٥) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) المقابري البغدادي العابد.

<sup>(</sup>٧) الحُمَحي، أبو عبد الله المدني، قاضي بغداد.

(رأن النبي على صلى يوم العيد قبل الخطبة)) (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم والبخاري من طريق عبيد الله به نحوه، كما تقدم.

# باب ذكر الخبر الذي يوجب على الإمام يوم العيد إذا فرغ من خطبته أن يأتي النساء فيعظهن ويأمرهن بالصدقة /(٢٥/١٥/١)ب

٢٨٢٤ حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق(١)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء (٢)، عن جابر بن عبد الله سمعته يقول: ﴿إِنَّ النَّبِي ﷺ قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبى الله ﷺ نزل، فأتى النساء، فذكَّرهنَّ -وهو يتوكأ على بلال- وبلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء الصدقة.

قلت لعطاء: أزكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكنه صدقة يتصدَّقن بما حينئذٍ تلقى المرأة فتحها وتلقين.

قلت لعطاء: ترى حقاً على الإمام الآن يأتي النساء حين يفرغ فيذكِّرهنَّ؟ 

• ٢٨٢ - حدثنا ابن الجنيد (٤)، والصاغاني، وأبو أمية (٥)، قالوا: حدثنا أبو عاصم(٦)، عن ابن جريج قال: .....

<sup>(</sup>١) المصنف (٢٧٨/٣) كتاب العيدين - باب الصلاة قبل الخطبة.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٦٠٣/٢) كتاب العيدين - ح٥٨٨٥، من طريق عبد الرزاق به نحوه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو جعفر الدقاق.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٦) الضحاك بن مخلد النبيل.

الحسن بن مسلم بمثله، وزاد: «قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، قال: أخبرنا الحسن بن مسلم بمثله، وزاد: «قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، قال: فنزل رسول الله وكأني أنظر إليه حين يُجَلِّس (أ) الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء، معه بلال، فقال: ﴿يَكَأَيُّهَا النِّي إِذَا جَآءَكَ النَّوْمِسَتُ يُبَايِعَنك عَلَى أَن لاَيُمْرِكن بِاللَّهِ سَيَّكا ... (أن فتلا هذه الآية حتى المرأة فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: «أنتن على ذلك؟» فقالت امرأة واحدة -لم يجبه غيرها منهن -: نعم يا نبي الله! /(ل٢/١٤/١) لا يدري الحسن (أ) من هي، قال: «فَتَصَدّقْنَ».

<sup>(</sup>١) ابن يَنَّاق - بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف - المكي.

<sup>(</sup>٢) ابن كيسان اليماني الحميري مولاهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٢/) كتاب العيدين - ح١/٨٨٤، من طريق ابن جريج به نحوه مطولا، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢٥٢٥) كتاب العيدين - باب الخطبة بعد العيد - ح٢٦٩، من طريق أبي عاصم، بمثل ما قال المصنف.

<sup>(</sup>٤) يجلس: بكسر اللام المشددة، أي يأمرهم بالجلوس. شرح النووي (١٧٢/٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة - الآية (١٢).

<sup>(</sup>٦) في مسلم «لا يُدرى حينئذٍ من هي»، بالبناء للمجهول، وهذا من فوائد الاستخراج هنا.

قال: «فبسط بلالٌ ثوبه، ثم قال: هلمَّ! فِدَىَّ لَكُنَّ أبي وأمي! فجعلن يلقين الفَتَخَ والخواتم في ثوب بلال (١٠).

۲۸۲۷ حدثنا على بن حرب(۱)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب (٢) عن عطاء (٤)، عن ابن عباس قال: ((أشْهَد لشهدت العيد مع النبي رضي الله المعلاة قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يُسْمِع النساء، فأتاهنَّ ووعظهنَّ، وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى الخُرص والخاتم والثوب(٥) والشيء، وبلال قائل بثوبه هكذا)،، وبسط سفيان طرف ردائه(٦).

۲۸۲۸ حدثنا إسحاق بن سَيَّار (۷)، حدثنا محمد بن عرعرة (۸)، ح

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق عبد الرزاق به نحوه.

<sup>(</sup>٢) الطائي الموصلي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي رباح المكيي.

<sup>(°) (</sup>والثوب) زيادة ليست في لفظ مسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٢/٢) كتاب العيدين - ح٢/٨٨٤، من طريق ابن عيينة، والبحاري (الصحيح مع الفتح ٢٣٢/١) كتاب العلم - باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ح٩٨، من طريق شعبة، كلاهما: عن أيوب به نحوه، وقوله «وبسط سفيان طرف ردائه» زيادة على لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري «وبلال يأخذ في طرف ثوبه».

<sup>(</sup>V) ابن محمد، أبو يعقوب النصيبي.

<sup>(</sup>٨) ابن البرنْد البصري.

وحدثنا يونس بن حبيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۲)</sup>، قالا: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «أشهد على رسول الله بي خرج في يوم –أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس – أنَّ رسول الله بي خرج في يوم فطر فصلًى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال فأمرهنَّ بالصدقة، فجعلن يلقين»<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن عبد القاهر الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، والحديث في مسنده (٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق أيوب به نحوه.

#### باب ذكر الخبر المبين الذي يوجب على من حضر المصلى يوم العيد أن يتصدَّق

۳۸۲۹ حدثنا يونس بن عبد الأعلى (۱)، أخبرنا ابن وهب (۲) قال: أخبرني داود بن قيس قيس عياض بن عبد الله (۱) حدثه، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كان رسول الله الله يلي يخرج يوم العيد فيصلي، فيبدأ بالركعتين، ثم يسلّم فيقوم قياماً، فيستقبل الناس بوجهه، فيكلّمهم ويأمرهم بالصدقة، فإن أراد أن يضرب على الناس بعثاً ذكر، وإلا انصرف» (۱٤٨/٢/).

• ٢٨٣ - حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق(٢)، عن داود بن قيس،

<sup>(</sup>١) الصدق.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) الدباغ، أبو سليمان القرشي مو لاهم المدني. انظر: تهذيب الكمال (٤٣٩/٨).

 <sup>(</sup>٤) ابن سعد بن أبي سَرْح - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة - القرشي العامري المكي. انظر: تهذيب الكمال (٥٢٧/٢٢)، تقريب (٥٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢ / ٥٠٥) كتاب العيدين - ح٩/٨٨٩، من طريق داود بن قيس، والبخاري (الصحيح مع الفتح ٢ / ٢٠٥) كتاب العيدين - باب الخروج إلى المصلى بغير منبر - ح٥٩، من طريق زيد بن أسلم، كلاهما: عن عياض به نحوه، مطولاً بذكر قصة أبي سعيد مع مروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٦) المصنف (٢٨٤/٣) كتاب العيدين - باب أول من خطب ثم صلى، وتمامه «فحاذبته ليبدأ بالصلاة فقال: «كلا، ورب المشارق ليبدأ بالصلاة فقال: «كلا، ورب المشارق

قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، قال: سمعت أبا سعيد الحدري يقول: «خرجت مع مروان<sup>(۱)</sup> في يوم عيد –فطر، أو أضحى وهو بيني وبين أبي مسعود<sup>(۲)</sup> حتى أفضينا إلى المصلى، فإذا كثير بن الصلت الكندي قد بنى لمروان منبراً من لبن وطين، فعدل مروان إلى المنبر حتى حاذى به» وذكر الحديث<sup>(۳)</sup>.

۱۳۱ حدثنا إسماعيل القاضي (١)، حدثنا قالون (٥)، حدثنا محمد بن جعفر (١)،

والمغارب! - ثلاث مرات - لا تأتون بخير مما نعلم،، ثم بدأ الخطبة.

<sup>(</sup>۱) ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي، وكان قد ولي إمارة المدينة لمعاوية الله سنة على ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي، وكان قد ولي إمارة الطبري (۱۷۳/۳)، الإصابة (٤٧٧/٣)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن مسعود» وضبب فوق (ابن) لأن ابن مسعود الله توفي سنة (٣٢ هـ) كما في الإصابة (٣٦٩/٢) فلم يدرك إمارة مروان للمدينة، فالصواب المثبت، وهو كذلك في مصنف عبد الرزاق، ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح (٢١/٢).

وأما أبو مسعود فهو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الله توفي بعد سنة (٤٠) هـ) على الصحيح. انظر: الإصابة (٤٩١/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم - كما تقدم- من طريق داود بن قيس به نحوه، وليس عنده شهود أبي مسعود حدث مروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) عيسى بن مينا بن وردان الزُّرَقي مولى بني زهرة، أبو موسى قارئ المدينة ونحويها، لقبه: «قالون».

<sup>(</sup>٦) محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني.

عن زيد بن أسلم (١)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد المحدري «أنَّ رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر» (٢) وذكر الحديث بطوله.

<sup>(</sup>١) القرشي العدوي، أبو أسامة المدين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق عياض به، كما تقدم.

#### باب بيان القرآءة في الفطر والأضحى

عن ضَمْرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (أنَّ مالكاً (أنَّ حدثه عن ضَمْرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الله عمر (°) سأل أبا واقد الليثي (١) رضي الله عنهما: ما كان رسول الله علي يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال: كان يقرأ: ﴿قَ وَالْفُرْمَ انِ اللَّهِ عِيدِ اللهِ وَالْمُعْدِدِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ابن عبد الأعلى الصدفي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١٨٠/١) كتاب العيدين - باب ما حاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٤) ابن مسعود الهذلي.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطاب عظم.

<sup>(</sup>٧) سورة القمر - الآية (١). والمعنى به هو كامل السورة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح ٢٠٧/٢) كتاب العيدين – باب ما يقرأ به في صلاة العيدين – ح ١٤/٨٩١، من طريق مالك به نحوه. وعبيد الله لم يسمع من عمر ، وستأتي روايته عن أبي واقد ، وقد أدركه بلا شك، وسمع منه بلا خلاف، فالحديث صحيح متصل. وانظر: شرح مسلم للنووي (١٨١/٦).

٣٨٣٣ - حدثنا أبو عتبة الحجازي(١)، حدثنا ابن أبي فديك(٢)، عن الضحاك بن عثمان (٢)، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي، قال: «سألني عمر بن الخطاب الله عَمَّا قرأ به رسول الله عِلْ في صلاة العيدين؟ فقلت: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾، و ﴿ قَ وَ أَلْقُرْمَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ (١٤٨/٢٥) / (١٤٨/٢١).

٢٨٣٤ حدثنا أبو حاتم الرازي(٥)، حدثنا يحيى بن صالح(٦)، حدثنا فُلَيح (٧) حدثنا ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي، قال: ((سألني عمر بن الخطاب ره عمَّا قرأ به رسول الله في صلاة العيد؟ فقلت: ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ و ﴿ قَ عَالْمُرَّهُ إِنَّ السَّاعَةُ اللَّهُ وَالْمُرَّهُ إِن ٱلْمَجِيدِ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أحمد بن الفرج الحمصى الكندى.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك.

<sup>(</sup>٣) الحزامي الأسدي المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ح١٥/٨٩١-كما تقدم- من طريق فليح، عن ضمرة بن سعيد به

<sup>(</sup>٥) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي.

<sup>(</sup>٦) الوحاظي الحمصي.

<sup>(</sup>V) ابن سليمان بن أبي المغيرة المدنى.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق فليح به مثله، وفليح تكلم فيه، كما سبق في

باب بيان الخبر الموجب لأداء زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وبيان فرضها، وما يجب أن يؤدى عن كل رأس، والدليل على أنه يجب إخراجها من البُرِّ والشعير، وعلى أنه يجب على السيد إخراجها عن العبد

الصاغاني (۱)، حدثنا الصاغاني (۱)، حدثنا مالك بن إسماعيل (۲۸۳۰ ويحيى بن أبي بكير (۳)، قال: حدثنا زهير (۱)، عن موسى بن عقبة (۵)، قال: أخبرني نافع (۱)، عن ابن عمر «أن رسول الله الله المر بصدقة –أو زكاة– الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (۷).

ترجمته، وقد تابعه الضحاك بن عثمان عن ضمرة عند المصنف كما تقدم، وهذا من فوائد الاستحراج في هذا الإسناد. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) النهدي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) الكرماني الكوفي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٤) ابن محمد التميمي الخراساني.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي عياش القرشي الأسدي.

<sup>(</sup>٦) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲۷۹/۲) كتاب الزكاة - باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة - ح٢/٩٨٦) كتاب الزكاة - الصلاة - ح٢/٩٨٦) كتاب الزكاة - باب الصدقة قبل العيد - ح٠،١٥) كلاهما: من طريق موسى بن عقبة به نحوه.

٢٨٣٦ - أحبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب(١)، قال: أخبرني حفص بن ميسرة (٢)، عن موسى بن عقبة، بإسناده مثله: (قبل  $ilde{ imes}$ خروج الناس إلى المصلى $^{(7)}$ .

٧٨٣٧ حدثنا محمد بن حَيُّويَه (٤)، أخبرنا يحيى بن يحيى (٥)، حدثنا أبو خيثمة  $(^{()})$ ، بمثل حديث الصاغاني:  $((|\mathbf{h}_{o}|)^{()})$ .

٣٨٣٨ - حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، قال حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله على أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة $^{(\wedge)}$ .

۲۸۳۹ – حدثنی مسرور بن نوح (۹)، .....

<sup>(</sup>١) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٢) العُقَيلي - بالضم - أبو عمر الصنعاني، نزيل عسقلان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق موسى بن عقبة به نحوه، وقال في حديثه: ﴿إِلَّى الصلاة»، أي: قبل خروج الناس إلى مصلى العيد.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يحبى بن موسى الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٥) ابن بكر التميمي الحنظلي النيسابوري. انظر: تهذيب الكمال (٣١/٣٢).

<sup>(</sup>٦) زهير بن معاوية الجعفى الكوفي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق يحيى بن يحيى به مثله.

<sup>(</sup>٨) رجال هذا الإسناد كلهم تقدم ذكرهم، والحديث أخرجه مسلم من طريق ابن أبي فديك به مثله، وأحمد بن الفرج الحمصى تقدم تضعيف محمد بن عوف له، في الحديث (٤٦٥) إلا أنه قد توبع، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٩) الذهلي الإسفراييني.

حدثنا إبراهيم(١)، ح

وحدثنا مهدي بن الحارث<sup>(۲)</sup>، حدثنا دحيم، /(ل١٤٩/٢/ب)<sup>(۳)</sup> قالا: حدثنا ابن أبي فديك، بمثله<sup>(٤)</sup>.

• ۲۸٤-أخبرنا يونس (٥)، أخبرنا ابن وهب (٢)، أخبرني مالك (٧)، ح وحدثنا بحر بن نصر (٨)، قال: قرئ على ابن وهب وأنا أسمع؛ أخبرك مالك، ح

وحدثنا محمد بن حيويه، حدثنا مُطرِّف (٩)، والقعنبي حدثنا مالك، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله في فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر طوعاً ذكر

<sup>(</sup>١) ابن المنذر الأسدي الحزامي.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته فيما لدي من المصادر، وانظر الحديث (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي، لقبه دحيم. انظر: تعذيب الكمال (٣) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي، لقبه دحيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن أبي فديك.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الأعلى الصدق.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٧) الموطأ (٢٨٤/١) كتاب الزكاة - باب ملكية زكاة الفطر - ح٥٠.

<sup>(</sup>A) ابن سابق الخولاني مولاهم، أبو عبد الله المصري، توفي (٢٦٧ هـ). انظر: تحذيب الكمال (٦/٤).

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الله بن مطرف اليساري، بالتحتانية والمهملة المفتوحتين.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن مسلمة.

أو أنثى من المسلمين<sub>))</sub>(١).

١ ٢٨٤ - حدثنا أبو عتبة، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان على كلِّ نفس من المسلمين حرِّ أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير $^{(1)}$ .

٢٨٤٢ حدثنا مسرور، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك بمثله، ولم يقل: «من المسلمين» غير مالك، والضحاك (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٧٧/٢) كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ح١٢/٩٨٤، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به نحوه، -وزاد: (على كل حر أو عبد»-، ولم يقل: «طوعا». والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٣٢/٣) كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين - ح١٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) رجال الإسناد كلهم تقدموا في ح(٢٦٣٤)، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح (١٦/٩٨٤ ح ١٦/٩٨٤) -كما تقدم- من طريق ابن أبي فديك به مثله.

<sup>(</sup>٣) رجال الإسناد تقدموا في ح(٢٨٣٩).

وحديث ابن أبي فديك تقدم أيضاً قبل هذا، وقول المصنف رحمه الله: «ولم يقل من المسلمين غير مالك والضحاك، فيه نظر، حيث قد روى هذه الزيادة غير مالك والضحاك عدة، فمنهم:

١ - عمر بن نافع: عند البخاري (الصحيح مع الفتح: ٤٣٠/٣) كتاب الزكاة -باب فرض صدقة الفطر - ح١٥٠٣.

٢- يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٤/٢)، إلا أن الراوي عنه فيه مقال.

٣٤٨٢-حدثنا الصاغاني(١)، حدثنا أبو النعمان(٢)، حدثنا حماد بن

زید، ح

وحدثنا الدبري(٦)، عن عبد الرزاق(١)، عن معمر (٥)، ح

 $-\infty$  الفطر – ح( $\Lambda$ )، الفرق التمهيد ( $\Lambda$ )، المنان ( $\Lambda$ )،

٤- المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان في صحيحه (٩٧/٨) كتاب الزكاة - ذكر البيان بأن هذه اللفظة «من المسلمين» لم يكن مالك بن أنس بالمنفرد بحا دون غيره - ح٤ ٣٣٠، والدارقطني في السنن (٢/٠٤).

٥- ابن أبي ليلى: عند عبد الرزاق في المصنف (٣١٢/٣) كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر، ومن طريقه الدارقطني في سننه - كما تقدم - كلاهما: من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى وعبيد الله بن عمر.

والمشهور عن عبيد الله ليس فيه «من المسلمين» كما عند ابن الجارود في المنتقى (ص ١٣٠) رقم ٣٥٦، والحاكم في المستدرك (١٠/١) كتاب الزكاة - باب أن صدقة الفطر حقّ واحب. ولعل بعضهم حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله. ويمذا يعلم أن قول المصنف متعقبٌ برواية عمر بن نافع ويونس بن يزيد وكثير بن فرقد وغيرهم، والله تعالى أعلم. اه مختصراً من فتح الباري (٤٣٣/٣)

- (١) محمد بن إسحاق.
- (٢) محمد بن الفضل السدوسي «عارم».
  - (٣) إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.
    - (٤) المصنف (١/٣).
  - (٥) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.

وحدثنا أبو المثنى العنبري(١)، حدثنا محمد بن المنهال(٢)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ﴿ وَفُرض رَسُولَ الله ﷺ زَكَاةَ الفَطْرِ عَلَى الذَّكُرِ وَالْأَنْثَى، وَالْحَرِ وَالْمَمْلُوكُ؛ صاعاً من تمرِ، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من برِّ<sub>)(۲</sub>۳).

قال معمر: فعدل الناس /(ل ١٤٩/٢) بعد مدَّين من قمح (١).

\$ \$ ٨ ٧ - حدثنا موسى بن إسحاق القوَّاس، حدثنا ابن نمير (٥)، حدثنا عبيد الله بن عمر (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «فرض

<sup>(</sup>١) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.

<sup>(</sup>٢) الضرير البصري، من أثبت الناس في يزيد بن زريع. انظر: تعذيب الكمال (57/770).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ح١٤/٩٨٤ - كما تقدم- من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب -هكذا مهملاً-، وقد صرح المصنف في حديثه بأنه السختياني، وساقه من طريق حماد بن زيد -وهو أوثق الناس فيه-، ومن طريق ابن المنهال -وهو من أوثقهم في يزيد-، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد.

انظر: تحذيب الكمال (٢٢/٦٥)، شرح العلل لابن رجب (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) قول معمر هو من كلام ابن عمر، كما في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع؛ ح١٥/٩٨٤، وستأتى برقم ٢٨٤٦.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ريحانة العراق.

<sup>(</sup>٦) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

رسول الله على صدقة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعيرٍ؛ على كل عبد أو حرِّ، صغير أو كبير،(١).

عن عبيد الله بن عمر، بإسناده: «أن النبي الله فرض زكاة الفطر ...» عن عبيد الله بن عمر، وكان النبي الله عن عبيد الله بن عمر، باسناده: «أن النبي الله عن عبيد الله بن عمر، باسناده: «أو صغير أو كبير» أن

۲۸٤٦ حدثنا بشر بن موسی (°)، حدثنا موسی بن داود (۱) قاضي المصیصة، ح

وحدثني أبو الأحوص (٧) صاحبنا، حدثنا قتيبة (٨)، قالا: حدثنا ليث بن سعد (٩)، عن نافع، عن ابن عمر (رأن النبي الله أمر بزكاة الفطر

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ح١٣/٩٨٤ - كما تقدم- بمثله من طريق ابن نمير، عن عبيد الله - هكذا مهملاً - به نحوه، وصُرِّح في رواية المصنف بأنه ابن عمر، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الجزري الرقي.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أمية الطنافسي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبيد الله به، نحوه.

<sup>(</sup>٥) ابن صالح، أبو على الأسدي البغدادي.

<sup>(</sup>٦) الضبي، أبو عبد الله الطرسوسي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن إبراهيم الإسفراييني.

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد بن جميل، أبو رجاء البلخي البغلاني.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الرحمن الفهمي المصري.

صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير). قال ابن عمر: «فجعل الناس عدله مدَّين من حنطة<sub>))(۱)</sub>.

٧٨٤٧ حدثنا أبو الأزهر(٢)، والدبري(٦)، عن عبد الرزاق(١)، عن ابن جريج (٥) قال: أخبرني أيوب بن موسى (٦)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: ﴿أَمْرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في زَكَاةَ الفَطْرُ بَصَاعَ مِنْ تَمْرُ، أو صَاعِ مِنْ شعير))، قال عبد الله: (فجعل الناس مدين من حنطة عدله)) (٧).

٨٤٨ حدثنا وَحْشى (٨) محمد بن محمد بن مصعب الصوري (٩)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١٥/٩٨٤ كما تقدم من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث -هكذا مهملاً -به مثله. وصُرِّح في رواية المصنف بأنه ابن سعد، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

<sup>(</sup>٤) المصنف (٣/٥/٣) كتاب العيدين - باب زكاة الفطر - ح٥٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي.

<sup>(</sup>٦) ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأموى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم ح(٩٨٤) -كما تقدم- من طرق، عن نافع به مثله، وليس عنده طريق أيوب بن موسى هذه، وإنما رواه من طريق أيوب السختياني.

<sup>(</sup>٨) محمد بن محمد بن مصعب الصُّوري، لقبه وحشى - بمهملة ساكنة، ثم معجمة -.

<sup>(</sup>٩) في الأصل ونسخة (م): «حدثنا وحشى، حدثنا محمد بن محمد بن المبارك الصُّوري، حدثنا مؤمل»، وقد ضبب في الأصل فوق «المبارك» وكتب فوقها «مصعب»، ووحشى هو: محمد بن محمد بن مصعب الصوري، وعلى هذا فصواب العبارة: «حدثنا وحشى محمد بن محمد بن مصعب الصوري، حدثنا مؤمل بن إسماعيل».

حدثنا مؤمل (۱)، حدثنا الثوري، عن عبيد الله (۲)، وموسى بن عقبة (۳)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «فرض صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحرِّ والعبد صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير» (۱۵۰/۲)/ب).

النبي على العد صدقة إلا صدقة الفطرى (٩)، قال: أخبرني عن عن عربة عن عربة الله (٩)، عن أبيه، عن عربة بن مالك (٨) قال: سمعت أبا هريرة يحدِّث عن النبي على قال: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطرى)(٩).

ويؤيد هذا ما أورده أبو عوانة في كتاب الإيمان (ح:٥٢) فقال: «حدثنا وحشي -يعنى: محمد بن محمد بن مصعب الصُّوري-، حدثنا مؤمل بن إسماعيل».

<sup>(</sup>١) مؤمَّل -بوزن محمد، بحمزة - ابن إسماعيل البصري.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م): «عبد الله»، والصواب المثبت كما في الأصل وصحيح مسلم، وعبيد الله هو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.

<sup>(</sup>٣) الأسدي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٦٧٧/٢) ح١٣/٩٨٤، من طريق عبيد الله، عن نافع به نحوه.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري، كما في سنن الدارقطني (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٧) ابن بكير بن عبد الله الأشج، المدني.

<sup>(</sup>٨) عِرَاك - بكسر أوله وإهماله مخففاً - الغفاري الكناني المدني. انظر: تهذيب الكمال (١٩/٥٤٥)، توضيح المشتبه (٢٠/٦)، تقريب (٤٥٤٨) و (٤٥٤٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (الصحيح: ٦٧٦/٢) كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، به مثله. وأخرجه البخاري

• ٢٨٥- حدثني مضر بن محمد القُمِّي<sup>(۱)</sup>، حدثنا حرملة<sup>(۲)</sup>، أخبرنا ابن وهب بإسناده مثله<sup>(۳)</sup>.

(الصحيح مع الفتح: ٣٨٣/٣) كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة - ح١٤٦٣، ١٤٦٤، ومسلم أيضا -كما سبق-، ولكن من غير استثناء.

ومخرمة مختلف في سماعه من أبيه، فقيل: سمع منه، وقيل: لم يسمع منه سوى حديث الوتر، وقيل: لم يسمع من أبيه شيئاً؛ إنما روى من كتاب أبيه. تقذيب الكمال (٣٢٥/٢٧) وقال العلائي في جامع التحصيل (٢٧٥): «أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث وكأنه رأى الوحادة سبباً للاتصال، وقد انتقد عليه»، ولكن رواية مسلم من طريق ابن وهب عنه، وقد قال ابن عدي: «وعند ابن وهب ومعن وعيسى وغيرهما عن مخرمة أحاديث حسان مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به». الكامل (٢٤٢٧٦)

والحديث أيضا ثابت من طريقي: جعفر بن ربيعة عن عراك، وأبي الزناد عن الأعرج، كلاهما: عن أبي هريرة ، كما عند الدارقطني في السنن (١٢٧/٢) كتاب الزكاة – باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ح٥، ٦، ٧.

وصحح هذين الطريقين الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – في تعليقه على المحلى لابن حزم (١٣٣/٦).

(١) لم أقف على ترجمته، والقُمِّي - بضم القاف وتشديد الميم المكسورة - بلدة بين أصبهان وساورة.

انظر: الأنساب (٢/٤٥)

(٢) ابن يحيى بن حرملة بن عمران التُحيبي – بضم المثناة، وكسر الجيم، بعدها ياء ساكنة،
 ثم موحدة – أبو حفص المصري، أعلم الناس بعبد الله بن وهب.

انظر: تحذيب الكمال (٣٢٥/٥)، تقريب (١١٧٥).

(٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن وهب به.

باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها، وهي الطعام والشعير والتمر والربيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، و(') على أنها لا تـؤدى أقـل من صـاع

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) الدباغ، القرشي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٣) عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي المكي.

<sup>(</sup>٤) كلمة (صاعا) التي بين الأقواس في الأصل كتبت (صاع)، وفي نسخة (م) كذلك، وفيها أيضاً: «صاع من شعير»، والصواب المثبت (صاعاً) بالنصب - كما في الصحيحين -، لكونها بدلاً من «الزكاة»، أو حالاً مؤولة بالمشتق (مكيل).

<sup>(</sup>٥) الأقط: لبن يجفف ويدخر. حلية الفقهاء (ص١٠٦).

<sup>(</sup>١/ (ع١/٤٨/أ)

<sup>(</sup>٧) سمراء الشام: السمراء الحنطة. النهاية (٣٩٩/٢)

أخرجها على عهد النبي ﷺ أو ما عشت،،(۱۱).

٢٨٥٢ – أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (٢) أن مالكاً (١٥٠/٢)، عن زيد بن أسلم (٤) /(٢٥٠/١)، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح المعافري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب $^{(\circ)}$ .

قال مالك: وذلك بصاع النبي ﷺ).

٣٥٨ ٢ - حدثنا الدَّبري (٢)، عن عبد الرزاق (٧)، عن الثوري، عن زيد بنحوه<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح: ٦٧٨/٢) كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير - ح١٨/٩٨٥، من طريق داود بن قيس به نحوه، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٤٣٤/٣) كتاب الزكاة - باب: صاع من زبيب ح(١٥٠٨)، من طريق زيد بن أسلم، كلاهما: عن عياض به نحوه.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢٨٤/١) كتاب الزكاة - باب مكيلة زكاة الفطر - ح٥٥.

<sup>(</sup>٤) العدوي المدنى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- ح١٧/٩٨٥، والبخاري الصحيح مع الفتح (٤٣٤/٣) كتاب الزكاة - باب: صدقة الفطر صاعا من طعام ح(١٥٠٦)، كلاهما من طريق مالك به مثله، دون قوله: «وذلك بصاع النبي ﷺ وهو في الموطأ، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني.

<sup>(</sup>٧) المصنف (٣١٦/٣) كتاب العيدين - باب زكاة الفطر - ح٠٧٨٠.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق مالك، عن زيد به مثله.

## باب الدليل على أنها لا تـؤدى هذه الزكاة أقل من صـاع، وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير

عن داود بن قيس الدبري، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس بإسناده مثله. وزاد (عدل الناس ذلك، ولا أزال أخرجها كما كنت أخرجها)، (°).

<sup>(</sup>١) في الأصل ونسخة (م): «صاع»، والصواب المثبت كما تقدم في ح(٢٨٥١).

<sup>(</sup>٢)في (م): «فلم يزل يخرجه»، والمثبت في الأصل، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تعدله»، والصواب المثبت، كما في نسخة (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ح(١٨/٩٨٥) - كما تقدم- من طريق داود بن قيس به نحوه، وقال في روايته: «تعدل صاعاً من تمر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق داود بن قيس به نحوه.

۲۸۵۷ – أخبرنا ابن مبشر (۱)، حدثنا عبد الله بن نافع (۵)، حدثنا داود بن قيس بإسناده نحوه (٦).

٣٨٥٨ – حدثنا إسحاق الدَّبري، عن عبد الرزاق (٢١)، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية (١)، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله الله سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله على صاعاً من تمرٍ، صاعاً من شعير، صاعاً من زبيب، حتى كان معاوية وكثرت الحنطة»، (أو أقط».

ورواية ابن عجلان التي أشار إليها المصنف أخرجها مسلم أيضاً ح٢١/٩٨٤، من طريق عمرو الناقد: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن عياض، عن

<sup>(</sup>۱) (م۲/م۸/ب)

<sup>(</sup>٢) ابن فارس العبدي البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق داود بن قيس به.

<sup>(</sup>٤)في (م): «ابن بشر<sub>»</sub>، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق داود بن قيس.

<sup>(</sup>٧) المصنف (٣١٧/٣) كتاب العيدين - باب زكاة الفطر - ح٥٧٨١.

<sup>(</sup>٨) ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٦٧٩/٢) ح١٩/٩٨٤ من طريق عبد الرزاق به نحوه.

#### باب بيان الخبر الموجب إخراجها من ثلاثـة أصناف وليس فيها الحنطة

أبي سعيد، أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عِدْل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: «لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله يلله؟ صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط».

<sup>(</sup>١) المصنف (١/٣١٨).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج.

<sup>(</sup>٣) الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب.

<sup>(</sup>٤) كلمة (أبي) ساقطة من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ح(٢٠/٩٨٥) -كما تقدم- من طريق عبد الرزاق به مثله.

## بـاب بيان إباحة اللـعب في يوم الـعيد، وضرب الـدُّفِّ في أيام التشريق، والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروهة

• ٢٨٦-حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا أبو أسامة (١)، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «دخل علي أبو بكر (٢) وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار /(٤) يوم بعاث (٥) –قالت: وليستا بمغنيتين – فقال أبو بكر: المنيطان في بيت رسول الله (١/١٥١/١) وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله الله الما الكر! إنّ لكل قوم عيداً،

<sup>(</sup>١) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن الزبير بن العوام الأسدي.

<sup>(</sup>٣) الصديق ﷺ.

<sup>(</sup>٤) (م٢/٥٨/أ)

<sup>(</sup>٥) يوم بُعَاث - بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة - يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وكان الظهور فيه للأوس.

انظر: النهاية (١٣٩/١)، شرح النووي (١٨٢/٦)، فتح الباري (١١/٢٥).

<sup>(</sup>٦) في (م): «أمزامور»، والمُزْمور - بضم الميم الأولى وفتحها، والضم أشهر - ويقال أيضاً: مِزمار - بكسر الميم -، وأصله صوت الصفير، والزمير الصوت الحسن، ويطلق على الغناء أيضاً، ونسب إلى الشيطان على ما ظهر لأبي بكر المنها، وعلى رواية البخاري - مزمارة الشيطان - وذلك لكونها آلة لهو.

انظر: شرح مسلم (١٨٣/٦)، فتح الباري (١٢/٢٥).

وهذا عيدنا<sub>))(1)</sub>.

المحالف البو داود الحراني (٢)، حدثنا مُحَاضر (٣)، حدثنا مُحَاضر (٣)، حدثنا مُحَاضر (٣)، حدثنا مُحَاضر (٣)، حدثنا مُحَاضر الله عنهما دخل عليها يوم العيد وعندها جاريتان تغنيان، وعندها رسول الله هي، وأبو بكر (٤). فقال النبي هي: «دعهما، فإن لكل قوم عيداً (٥)، وهذا عيد» (٢).

۲۸۲۲ - حدثنا الربيع بن سليمان (۱)، وأبو جعفر الصائغ العسقلاني (۱)، قالا: أخبرنا بشر بن بكر (۹)، ح

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢٠٧/٢) كتاب العيدين – باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد – ح٢٩٨٩٢، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٢/٢٥) كتاب العيدين – باب سنة العيدين لأهل الإسلام ح(٩٥٢)، كلاهما: من طريق أبي أسامة به مثله، إلا أنه في البخاري: «أمزامير»، وعند مسلم: «أبمزمور».

<sup>(</sup>٢) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) مُحاضر - بضاد معجمة - بن المُوَرِّع - بضم الميم، وفتح الواو، وتشديد الراء المكسورة، بعدها مهملة - الكوفي.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ونسخة (م)، دون ذكر قول أبي بكر را المتقدّم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، و(م): «عيد»، والصواب المثبت بالنصب، على أنه اسم إنّ، وهو كذلك في الصحيحين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق هشام بن عروة به نحوه.

<sup>(</sup>٧) المرادي.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن الفضل.

<sup>(</sup>٩) التنيسي.

وأخبرني العباس بن الوليد<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، قالا: حدثنا الأوزاعي<sup>(۲)</sup>، قال أخبرني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنّ أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان –في أيام منى – تغنيان، فتضربان بدفين، ورسول الله على عن عنوبه من بثوبه بثوبه (۱۳)، فانتهرهما، وكشف رسول الله عن وجهه، فقال: «دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيد» (۱).

٣٨٦٣ - حدثنا أبو الحسين [محمد] (٥) بن خالد بن خِلِي الحمصي، حدثنا بشر بن شعيب (٢)، عن أبيه، ح

وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (٧)، عن عمرو بن الحارث (٨)، ح

وحدثنا هلال بن العلاء (٩)، حدثنا عبد الله بن جعفر /(١٠)، حدثنا

<sup>(</sup>١) ابن مزيد العذري البيروتي.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) مسجَّى به: مغطى به. انظر: لسان العرب (٢١/١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (ح١٧/٨٩٢) -كما تقدم- من طريق ابن شهاب به نحوه.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من حاشية الأصل، وهو غير مثبت في (م).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حمزة دينار القرشي مولاهم الحمصي.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٨) ابن يعقوب الأنصاري المصري.

<sup>(</sup>٩) ابن هلال بن عمر الباهلي -مولاهم- الرقي.

<sup>(</sup>١٠) ابن غيلان - بالمعجمة – الرقى.

عبيد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن إسحاق بن راشد<sup>(۱)</sup>، كلهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن أبا بكر دخل عليها ... فذكر بمثل معنى حديث الأوزاعي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن أبي الوليد الرقي.

<sup>(</sup>٢) الجزري الحراني الرقي، وثقه غير واحد، وقال ابن معين: «ليس بذاك في الزهري، وفي غيره لا بأس به»، وقال الذهبي: «صدوق»، وقال ابن حجر: «ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم».

انظر: سؤالات ابن الجنيد ص ٥٥٥، تاريخ الدوري (٢٤/٢)، الميزان (١٩٠/١)، تقريب (٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو به، وصرَّح في رواية المصنف بأن عَمرا هو: ابن الحارث، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني، يتيم عروة.

<sup>(</sup>٥) (م٢/٢٨/ب)

قالت: وكان يوماً يلعب عندي السودان بالدَّرَق (۱) والحِرَاب، فإمّا سألت رسول الله على وإمّا قال: «تشتهين تنظرين»؟ قلت: نعم، فأقامني وراءه، حدِّي على خدِّه، وهو يقول: «دونكم يا بني أَرْفِدَة» (۲) حتى إذا مَلِلْتُ قال: «حَسْبُك؟» قلت: نعم، قال: «فاذهبي» (۱).

ابن وهب، أخبرنا عمرو، أن محمد بن عبد الرحمن (٢) حدَّثه، عن عروة، عن عائشة بمثله (٧).

<sup>(</sup>١) الدَّرَق جمع درقة، وهي الترس، والحِرَاب - بكسر المهملة -: جمع حربة.

انظر: فتح الباري (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) أَرْفِكَة: بفتح الهمزة وإسكان الراء وكسر الفاء، وقد تفتح، قيل: هو لقب للحبشة، وقيل: هو اسم حنس لهم، وقيل غير ذلك.

انظر: شرح النووي (١٨٥/٦)، فتح الباري (٩٥٠/٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح: ٦٠٩/٢) ح١٩/٨٩٢، من طريق ابن وهب به نحوه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر بن الطبري المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن نوفل الأسدي، يتيم عروة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن وهب به.

#### باب إباحة اللعب في المسجد والنظر إليه والاشتغال به يوم العيد

تالا: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة (المعسقلاني، قالا: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة (۱۱)، عن عائشة، قال: «رأيت رسول الله على يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أَسْأَم فأجلس، فاقدروا قدر الجارية /(ل۲/۲٥١) الحديثة السن الحريصة على اللهو»(۱).

۲۸۹۷ – حدثنا محمد بن عبد الحكم (۱)، حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد (۱)، حدثنا حيوة (۱)، عن عُقيل (۱)، ح

وحدثنا يونس<sup>(٧)</sup>، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس<sup>(٨)</sup> أو عمرو<sup>(٩)</sup> -شكَّ يونس-.

<sup>(</sup>١) قوله (عن عروة) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) الإسناد تقدم برقم (۲۸۹۲)، والحديث أخرجه مسلم ح۱۸/۸۹۲، من طريق ابن شهاب به نحوه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري.

<sup>(</sup>٤) الحجري المصري، مؤذن فسطاط.

<sup>(</sup>٥) ابن شريح التحيبي المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن خالد بن عقِيل الأيلى الأموي.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الأعلى الصدفي المصري.

<sup>(</sup>٨) ابن يزيد الأيلى.

<sup>(</sup>٩) ابن الحارث الأنصاري -مولاهم- المصري.

ورواه مسلم عن أبي الطاهر (١)، عن ابن وهب، عن يونس، قالوا: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه/(٢) وسلم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في مسجد رسول الله على، فيسترنى بردائه لكى أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلى حتى أكون أنا التي (٢) أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو)(1).

٨٢٨ - حدثنا أبو أمية (٥)، حدثنا محمد بن مصعب (٦)، والبَابْلُتِي (٧)، عن الأوزاعي، عن الزهري بإسناده مثله (٨).

ورواه أيضاً من طريق هارون بن سعيد الأيلى ويونس بن عبد الأعلى - واللفظ لهارون -كلاهما: عن ابن وهب، عن عمرو، من غير شكِ أيضاً.

فشك يونس لا أثر له، لثبوت الحديث من الوجهين عن ابن وهب.

<sup>(</sup>١) أحمد بن عمرو بن السَّرْح.

<sup>(1) (</sup>カイア人/1)

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ونسخة (م): «الذي»، والصواب المثبت، كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ح١٩ /١٨/، ١٩ -كما تقدم- من طريق أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن يونس به نحوه، من غير شك.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٦) ابن صدقة القُرْقُسَائي - بقافين ومهملة - نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٧) يحيى بن عبد الله بن الضحاك، أبو سعيد الحراني البابْلُتِي - بفتح الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الباء الثانية، وضم اللام، وكسر التاء المنقوطة بنقطتين من فوقها في الآخر مع التشديد - نسبة إلى بابلت، قريةٍ بالجزيرة، بين حران والرقة. الأنساب (٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق الزهري به.

وحدثنا الربيع بن سليمان والكيساني (١)، عن أبيه، عن الأوزاعي، ح وحدثنا الربيع بن سليمان والكيساني (١)، عن بشر (٣)، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: دخل عمر بن الخطاب والحبشة يلعبون في المسجد فرجرهم، فقال رسول الله على: «دعهم يا عمر! فإنهم بنو أرْفِدة» (١).

• ٢٨٧-حدثنا محمد بن إسحاق بن شَبُّويَه السحستاني - بمكة -، حدثنا عبد الرزاق (٥)، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: «بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله وسيحرابهم إذ دخل / (ل ٢/٢٥ / ب) عمر بن الخطاب هم، فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله و «دعهم يا عمر» (١).

<sup>(</sup>١) ابن مَزْيَد العُذْري.

<sup>(</sup>٢) الكيساني: بفتح أوله، وسكون الياء، وفتح السين المهملة، وبعد الألف نون؛ نسبة إلى كيسان، حد المنتسب إليه، وهو سليمان بن شعيب بن سليمان بن شُليم بن كيسان، أبو محمد الكلبي المصري، آخر من حدّث عن بشر بن بكر. انظر: الأنساب (١٢٣/٥).

<sup>(</sup>٣) ابن بكر التنيسي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢١٠/٢) ح٢٢/٨٩٣، من طريق عبد الرزاق، به نحوه، وقوله: «فإنهم بنو أرفدة» من زيادات المصنف، وكأنه على يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم، فلا إنكار عليهم. وانظر: فتح الباري (٥١٥/٢).

<sup>(</sup>٥) المصنف (٢٦/١٠) كتاب الجامع - باب اللعب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به مثله.

٢٨٧١ - حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمذاني (١)، والحارثي (٢)، قالا: حدثنا أبو أسامة (٣)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: (بينا الحبشة يَزْفِنُونُ ون (١٤) بين يدي رسول الله على في المسجد، فجئت، فجعل (٥) رسول الله على يُطَأْطِئ منكبه، فجعلت أطْلِعُ من فوق منكبه أنظر إليهم $(^{(7)}$ .

٢٨٧٢ حدثنا الصائغ (٢) بمكة، حدثنا زهير (٨)، حدثنا جرير (٩)، عن

انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٠٥/٢)، شرح النووي على مسلم (١٨٦/٦)

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن مسعود بن أبي سندول.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الحميد.

<sup>(</sup>٣) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٤) يَزْفِنُونَ - بفتح الياء، وإسكان الزاي، وكسر الفاء - ومعناه يرقصون، وأصل الزُّفن: اللعب والدفع، وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات.

<sup>(</sup>٥) كلمة فجعل ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- (٦٠٩/٢) ح٢٠/٨٩٢، من طريق هشام به نحوه، وقول عائشة رضي الله عنها: «فجعل رسول الله ﷺ يطأطئ منكبه» من زيادات المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>V) محمد بن إسماعيل بن سالم.

<sup>(</sup>٨) ابن حرب، أبو خيثمة.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الحميد الضبي الكوفي.

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «جاء حبشٌ يَزْفِنون في المسجد في يوم عيدٍ، فدعاني النبي الله فوضعت رأسي/(١) على منكبه، فجعلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي النصرفت عن النظر إليهم»(٣).

۳۸۷۳ حدثنا الحسن بن عنفان عن محاضر معن الحسبة الحسوا عند هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة «أن الحبشة لعبوا عند رسول الله على يوم عيد، فقامت عائشة فجعل يريها وهي واضعة يدها على عاتقه حتى فرغوا»(1).

۲۸۷٤ حدث البو بكر الرازي وأبو أمية، قالا: حدث البو عاصم (۱۱)، عن ابن جريج (۱۱)، عن عطاء (۱۱)، عن عبيد بن عمير (۱۱)، عن ابو عاصم (۱۱)، عن ابن جريج (۱۱)، عن عطاء (۱۱)، عن عبيد بن عمير الما

<sup>(</sup>۱) (م۲/۷۸/ب)

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ونسخة (م): «الذي»، والصّواب المثبت، كما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق زهير به مثله.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن علي بن عفان العامري.

<sup>(</sup>٥) ابن المُوَرِّع الكوفي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق هشام، وليس في روايته وضع عائشة يدها على عاتقه على عاتقه على عائشة على عاتقه عاتقه عائمة عنه والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) الفضل بن العباس الصائغ المعروف بفضلك.

<sup>(</sup>٨) الضحاك بن مخلد النبيل.

<sup>(</sup>٩) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم.

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>١١) ابن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي. انظر: تعذيب الكمال (٢٢٣/١٩).

عائشة، أنها قالت: «وَدِدْتُ أني رأيت اللعَّابين، فقام رسول الله على الباب، وقمت أنظر من بين أذنيه، أنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد.

قال عطاء: هم فُرْسٌ أو حَبَش (١) ). /(ل٢/٥٣/١)

قال أبو عوانة: هذه (۱) الأخبار تعارض حديث النبي الله الله سمع رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فقال: إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت (۱) له (۱).

وقد عاب الله سبحانه وتعالى من ينظر إلى اللهو فقال: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا يَجِنَرُهُ أَوْلَهُوا انْفَضُو ٓ إِلَيْهَا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲۱۰/۲) ح۲۱/۸۹۲ - كما تقدم- من طريق أبي عاصم به نحوه، وقال في روايته بعد قول عطاء: «وقال لي ابن عَتِيق: بل حَبَش».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ونسخة (م): «لهذه»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونسخة (م): بني، وقد ضبب عليها في الأصل، والصواب المثبت، لأن الضمير يعود على مؤنث مجازي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢٩٧/١) كتاب المساجد – باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد – ح٥٢٥/٠، والنسائي في عمل اليوم والليلة – ص ٢١٨ ح٢٠٤، وابن ماجه في السنن (٢٥٢/١) كتاب المساجد – باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد – ح٥٢٠. كلهم من طرق عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رجلاً نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي على: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له».

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة - الآية (١١) والتعارض الذي أشار إليه المصنف -رحمه الله تعالى-

لا يدفع صحة أحاديث الباب، لإمكان الجمع بينها وبين حديث بريدة اللعب بالحراب ليس لعباً محرداً، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو، والمسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فماكان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه، بخلاف إنشاد الدابة، فالمنفعة فيها دنيوية فردية. وإن كان الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب واللهو، لكن اللعب بالحراب أصله التدريب على الحرب، وهو من الجرد وسمي لعباً لما فيه من الشبه به؛ لكونه يقصد إلى الطعن ولا يفعله، ويوهم قرنه ولو كان أباه أو ابنه، فهو من اللهو المباح، مما استثناه الشرع، وعليه لا يعد النظر إليه مذموماً. والله تعالى أعلم.

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَيٰ ٱلرَّحِيدِ

### مبتدأ كتاب الصيام، وما فيه، وبيان فضل الصيام وثواب الصيام

حدثنا الربيع بن سليمان (۱)، حدثنا ابن وهب (۲۸۷ حدثنا ابن وهب (۲۸۷ عونس بن يزيد (۳)، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول (۱): ((كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام؛ هو لي، وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لَخِلْفَة (۵) فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك)(۱).

(١) المرادي.

(٢) عبد الله بن وهب المصري.

(٣) الأيلى.

(٤) في مسلم: «سمعت رسول الله على يقول: قال الله عز وجل» فالحديث قدسي يرويه النبي عن ربه على، ولعله وقع هكذا لأبي عوانة فساقه كما سمعه، ويدل على هذا أن عبد الرزاق رواه بلفظ حديث أبي عوانة، وسيأتي مصرَّحاً برفعه إلى الله عز وجل.

(٥) الخِلْفَة - بالكسر - تغير رائحة الفم، وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء، لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى، يقال: خَلَف فمه يخلف خِلفة وخلوفاً. انظر: النهاية (٦٧/٢)

(٦) أخرجه مسلم (الصحيح: ٨٠٦/٢) كتاب الصيام - باب فضل الصيام -ح١٦١/١١٥١، من طريق ابن وهب به نحوه.

وفي إسناد المصنف بيان يونس المهمل عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج.

۲۸۷٦ حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، عن الزهري، بإسناده مثله<sup>(۲)</sup>.

۲۸۷۷ – حدثنا حمدان بن الحنيد (۲) وأبو أمية (٤)، قالا: حدثنا/ (٥) روح بن عبادة (٢)، عن ابن جريج (٧)، قال: أخبرني عطاء (٨)، عن أبي صالح الزيَّات (٩)، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فهو لي وأنا أجزي به، والذي نفسي بيده! لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ربح المسك (١٠٠). (ل١٥٤/٢/ب)

<sup>(</sup>١) المصنف (٣٠٦/٤) كتاب الصيام - باب فضل الصيام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم - كما تقدم- من طريق الزهري به، وهو في البخاري (الصحيح مع الفتح: ٢٠/١٠) كتاب اللباس - باب ما يذكر في المسك - ح٩٢٧.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن الجنيد، الدقاق.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي

<sup>(</sup>٥) (م٢/٧٨/أ)

<sup>(</sup>٦) ابن العلاء البصري.

<sup>(</sup>٧) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي رباح المكي.

<sup>(</sup>٩) ذكوان السمان المدني.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه مسلم (الصحيح: ۸۰۷/۲) كتاب الصوم - باب فضل الصيام - حاره ١٦٣/١١، من طريق عبد الرزاق، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٤١/٤) كتاب الصوم - باب هل يقول: إني صائم «إذا شتم - ح١٩٠٤، وفي روايتهما: «قال رسول الله علي: قال الله ...» من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن ابن

۱۸۷۸ حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم (۱) ومحمد بن الجنيد الدَّقاق (۲)، قالا: حدثنا روح، عن ابن جريج، ح

وحدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو عاصم<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج، قال: أخبري عطاء، عن أبي صالح الزَّيّات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزي به، والذي نفسي بيده! لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة إذا لقي ربه؛ فرح بصومه». (٥).

 $\mathbf{7}$  **۲۸۷۹** حدثنا علي بن حرب (۲)، حدثنا أبو معاوية (۷)، ووكيع وأبو نعيم (۹)، وعبيد الله بن موسى (۱۱) –يزيد بعضهم على بعض عن

جریج به، نحوه مطولا.

<sup>(</sup>١) الصائغ المكي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن الجنيد.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عصام بن عبد الجيد الأنصاري الأصبهاني.

<sup>(</sup>٤) الضحاك بن مخلد النبيل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن جريج به، نحوه.

<sup>(</sup>٦) الموصلي.

<sup>(</sup>V) محمد بن خازم الضرير الكوفي.

<sup>(</sup>٨) ابن الجراح الرؤاسي.

<sup>(</sup>٩) الفضّل بن دكين.

<sup>(</sup>١٠) ابن باذام العبسى.

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله: «كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، يقول الله: «إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به؛ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»، وللصائم فرحتان فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»(١).

• ٢٨٨-حدثنا علي بن حرب، حدثنا محمد بن فضيل (٢)، عن أبي سنان (٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله على: «إنّ الله يقول: «إن الصوم لي وأنا أجزي به»، والذي نفس محمد بيده! لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان، إذا (٤) أفطر فرح، وإذا لقي ربه فجزاه فرح» (٥) / (ل ٤/٢ ٥ ١/أ).

٢٨٨١ - حدثنا ابن الجنيد(٢) والصائغ(٧) - بمكة - وأبو أمية، قالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ح١٦٤/١١٥١ - كما تقدم- من طريق أبي معاوية وجرير ووكيع - واللفظ له - كلهم: عن الأعمش به نحوه، ولفظه لفظ وكيع.

<sup>(</sup>٢) ابن غزوان الضبي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) ضرار بن مرة الشيباني.

<sup>(</sup>٤) (م٢/٨٨/ب)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ح١٥/١١٥١ كما تقدم من طريق ابن فضيل به، نحوه.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الجنيد الدقاق.

<sup>(</sup>٧) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.

حدثنا (١) روح، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي صالح الزَّيَّات، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: ((الصيام جُنَّة)(٢)(٣).

<sup>(</sup>١) في (م): «أخبرنا».

 <sup>(</sup>٢) جُنَّة - بضم الجيم - ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع من المنكر، ومنه
 الجحن وهو الترس لاستتارهم به.

انظر: شرح النووي (٣٠/٨)، فتح الباري (١٢٥/٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان من طريق ابن جريج به مطولا، كما تقدم في (ح٢٨٧٧)، وأخرجاه أيضاً من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

مسلم (الصحيح: ٨٠٦/٢) كتاب الصيام - باب فضل الصيام - ١٦٢/١١٥١، بمثل حديث المصنف، والبخاري (الصحيح مع الفتح ١٢٥/٤) كتاب الصيام -باب فضل الصوم - ح١٨٩٤، مطولاً.

<sup>(</sup>٤) أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري، البغدادي.

<sup>(</sup>٥) القطواني.

<sup>(</sup>٦) التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (الصحيح: ٨٠٨/٢) كتباب الصيام - بباب فيضل الصيام -

 $^{(1)}$  حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن القاسم سُحَيمُ حدثنا ابن أبي حازم $^{(1)}$ ، عن أبيه، بإسناده مثله $^{(7)}$ : «إذا دخل آخرهم $^{(3)}$  أغلق».

ح١٦٦/١١٥٢، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٣٣/٤) كتاب الصيام - باب الريَّان للصائمين - ح١٨٩١ كلاهما: من طريق خالد بن مخلد به، نحوه.

<sup>(</sup>۱) «سحيم» لقب، واسمه: محمد بن القاسم بن مجاهد الحراني، روى عنه أبو حاتم، وقال فيه: «صدوق». انظر: الجرح والتعديل (٦٦/٨)، نزهة الألباب (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني.

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم -كما تقدم- من طريق أبي حازم به، وفي رواية أبي أمية متابعة لخالد بن مخلد.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: «هكذا في بعض النسخ من مسلم، وفي الكثير منها (فإذا دخل أولهم أغلق»)، ثم ذكر عن القاضي عياض أن ذلك وهم، والصواب آخرهم، والمصنف رحمه الله تعالى نبَّه هنا على الصواب بالإشارة إليه، وهذا من فوائد الاستخراج. انظر: فتح الباري (١٣٤/٤).

# باب بيان الخبر الذي يوجب على الصائم حفظ صومه، وحظر السُّحَبِ والرَّفَثِ في يوم صومه، وإباحة إعلامه، والدليل على أنه ليس فيه رياء

حدثنا ابن حريج، قال: أحبرني عطاء، عن أبي صالح الزَّيّات سمع أبا هريرة حدثنا ابن حريج، قال: أحبرني عطاء، عن أبي صالح الزَّيّات سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفُث (١) يومئذٍ، ولا يسخب (٢)، فإن شاتَمَه أحدٌ أو قاتَلَه فليقل: إنى امرؤٌ صائم)) (٣).

• ٢٨٨٥ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (١)، حدثنا الحميدي (٥)، حدثنا

<sup>(</sup>۱) قال النووي: «الرفث: السخف وفاحش الكلام، يقال: رَفَث -بفتح الفاء - يرفُث -بضمها وكسرها - ورفِث -بكسرها - يرفَث -بفتحها - رفْتاً، بسكون الفاء في المصدر، ورفثاً؛ بفتحها في الاسم، والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل». انظر: شرح النووي على مسلم (۲۸/۸)

<sup>(</sup>٢) السخب: هو بالسين -ويقال: بالصاد- وهو الصياح واضطراب الأصوات للخصام. انظر: النهاية (٣١/٨)، (٣٤٩/٢)، شرح النووي (٣١/٨)

<sup>(</sup>٣) إسناد هذا الحديث تقدم برقم (٢٨٧٧)، والحديث بهذا الإسناد طرف من حديث مسلم كما في صحيحه (٨٠٧/٢) كتاب الصيام - باب فيضل الصيام - حريج به، نحوه.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل السُّلمي.

<sup>(</sup>٥) انظر مسنده: (٢/٢٤).

سفيان (۱)، حدثنا أبو الزناد (۲)، عن الأعرج (۳)، عن أبي هريرة، قال: قال النبي النبي الذا دعي /(ل۲/٥٥//ب) أحدكم وهو صائم فليقل: إني صائم))(۱).

٣٨٨٦ - وبإسناده قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَصبِح أَحدَكُمُ يُوماً صائماً فلا يرفث /(٥) ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه، أو قاتله(٢)، فليقل: إني صائم، إني صائم،

قال أبو عوانة: يقال: معنى قوله: «الصوم لي وأنا أجزي به» هو (^) أي أتولى ثوابه، إذ الصوم ليس يظهر من الصائم بحركة ولا فعل فَيَكْتُبَه

<sup>(</sup>١) هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن ذكوان القرشي المدني.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن هرمز المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٨٠٥/٢ ح ١٥٩/١٥٠) كتاب الصيام - باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم، من طريق ابن عيينة به، مثله.

<sup>(</sup>٥) (م٢/٨٨/١)

<sup>(</sup>٦) قوله: (أو قاتله) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (الصحيح: ۸۰۶/۲) كتاب الصيام - باب حفظ اللسان - حرفظ اللسان - حرفظ اللسان - من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ۲۰/۱۱) كتاب الصيام - باب فضل الصوم - ح۱۸۹۶ مطولاً، من طريق مالك، كلاهما: عن أبي الزناد به.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، و(م): «هي»، والصواب المثبت.

حفظتُه (١)، وإنما هو صبرٌ عن الطعام والشراب، والله يقول: ﴿إِنَّمَا يُولِّي ٱلصَّنْ بِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) ﴿ فَهَذَا تُوابِ لَا يَحْصَى (٢٠).

وسمعت يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصى يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري(٤)، يقول: قال لي أبو سليمان(٥): يا أحمد أيكون شيئاً(١) أعظم ثوابًا من الصبر؟ قال: قلت: نعم، الرضاعن الله. قال: ويحك!

<sup>(</sup>١) في الأصل، و(م): «حفظتها»، وضبب عليها في الأصل، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية (١٠).

<sup>(</sup>٣) القائل بهذا التفسير أبو عبيد القاسم بن سلام ذكره في كتابه غريب الحديث (١٩٥/١) وقرره وقال: «هذا عندي - والله أعلم - وجه الحديث».

ثم عزا إلى ابن عيينة أنه فسره فقال: «لأن الصوم هو الصبر، يصبر الإنسان عن المطعم والمشرب والنكاح، ثم قرأ الآية ﴿إِنَّا أُوكَ الصَّابُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ١٠٠٠ فالصبر ليس له حساب يعلم من كثرته...».

وقد اختلف في المراد بقوله تعالى: «إلا الصوم لى وأنا أجزي به» على نحو عشرة أقوال، أطال الحافظ ابن حجر في بيانها، ثم قوى أربعة منها أحدها ما ذكره أبو عوانة رحمه الله. انظر: فتح البارى (١٢٩/٤ - ١٣٢)

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الله بن ميمون الحارثي التَّغْلِي - بفتح المثناة، وسكون المعجمة، وكسر اللام - يكني أبا الحسن، والحواري - بفتح المهملة، والواو الخفيفة، وكسر الراء - من الثقات الزهاد. انظر: تهذيب الكمال (٣٧٨/١)، تقريب (٦١).

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني، زاهد عصره. انظر: حلية الأولياء (٩/٤٥٢)، السير (١٨٢/١٠)، الروضة الرّيّا فيمن دفن بداريا ص ٨٠-٩٠.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ونسخة (م)، والظاهر أنه شيءٌ، بالرفع على أنه اسم «يكون».

إذا كان الله تبارك وتعالى يُوَفِي الصابرين أحرهم بغير حساب فانظر ما يفعل بالراضي عنه.

## باب بـيان فـضل شهر رمضان على سائر الشهور، والدليل على أن أعمال البــر فيه على المسلم أيسر منه في غيره من الشــهور

 $\Upsilon \Lambda \Lambda V$  —حدثنا علي بن عبد العزيز (۱)، قال: قرئ على أبي عبيد عبيد عن إسماعيل بن جعفر (۳)، ح

وحدثنا محمد بن منده الأصبهاني<sup>(١)</sup> -ببغداد- حدثنا محمد بن بكير<sup>(٥)</sup>، حدثنا إسماعيل بن جعفر، ح

وحدثني أبي  $^{(7)}$  –رحمه الله – حدثنا علي  $^{(8)}$ ، حدثنا إسماعيل بن جعفر،

انظر: الجرح والتعديل (١٠٧/٨)، تاريخ بغداد (٣٠٤/٣)، لسان الميزان (٥/٤٩٣).

(٥) محمد بن بكير - بالتصغير - بن واصل الحضرمي البغدادي، أبو الحسين، نزيل أصبهان، قال فيه يعقوب بن شيبة: «شيخ صدوق ثقة»، وقال أبو حاتم: «صدوق يغلط أحياناً»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطئ».

انظر: الجرح والتعديل (٢١٤/٧)، تمذيب الكمال (٢٥/٥٤٥)، تقريب (٥٧٦٥).

<sup>(</sup>١) ابن المرزبان،أبو الحسن البغوي.

<sup>(</sup>٢) القاسم بن سلاَّم.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الهيثم، نزيل الريّ، قال فيه أبو حاتم: «لم يكن عندي بصدوق، أخرج أولاً عن محمد بن بكير الحضرمي، فلما كُتِبَ عنه استحلى الحديث ثم أخرج عن بكر بن بكار والحسين بن حفص، ولم يكن سِنُّه سنَّ من يلحقهما»، وسئل عنه مهران الحافظ فكذبه.

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن إبراهيم بن يزيد.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر السعدي، والحديث في جزئه (٦٧٤/٢)، ح٤٦٣.

عن أبي سهيل (۱)، عن أبيه (۲)، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا جَاءَ رَمْضَانَ فُتِّحَتَ أَبُوابِ الْجَنَّة، وَغُلِّقَتَ أَبُوابِ النَّارِ /(ل٢/٥٥/١أ)، وصُفِّدت (۱) الشياطين)(٤).

۲۸۸۸ – وحدثنا إسماعيل القاضي (°)، حدثنا إبراهيم بن حمزة (۱°)، حدثنا عبد العزيز بن محمد (۷)، عن (۸) أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ((إذا استهل رمضان...))، فذكر مثله (۹).

<sup>(</sup>۱) قوله: عن أبي سهيل ساقط من (م)، وفي موضعه إشارة إلى لحق كتب فيه اسم غير واضح، وهو غير السقط المذكور، وأبو سهيل هو: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. انظر: تمذيب الكمال (۲۹۰/۲۹).

<sup>(</sup>٢) مالك بن أبي عامر.

<sup>(</sup>٣) صُفِّدت: أي شُدَّت وأوثقت بالأغلال. انظر النهاية (٣٥/٣)

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٥٨/٢) كتاب الصيام - باب فضل شهر رمضان - حجر بمثله، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٨٩٨) كتاب الصوم - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ح١٨٩٨ - مطولا، من طريق قتيبة، كلاهما: عن إسماعيل به،

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني.

<sup>(</sup>٧) ابن عبيد الدراوردي المدني.

<sup>(</sup>A) في (م): «بن»، والصواب المثبت، كما في الأصل.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم من طريق أبي سهيل به نحوه.

٧٨٨٩ حدثنا إسماعيل القاضي، حدثنا عيسى بن مينا قالون(١١)، حدثنا محمد بن جعفر/(٢) بن أبي كثير (٣)، عن نافع بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر مثله (١).

• ٢٨٩ - حدثنا الربيع بن سليمان (٥)، أحبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس (٢٦)، عن ابن شهاب، عن ابن أبي أنس (٧١)، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء رمضان فُتِّحت أبواب السماء، وغُلِّقت أبواب جهنم، وسُلْسِلت الشياطين (^).

٢٨٩١ - حدثنا السُّلمي (٩) والدَّبري (١١)، عن عبد الرزاق (١١)، عن

<sup>(</sup>١) الزُّرقي.

<sup>(</sup>۲) (م۲/۸۹/ب)

<sup>(</sup>٣) الأنصاري مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق أبي سهيل - كما تقدم - وفي إسناد المصنف بيان الإهمال في أبي سهيل عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) المرادي.

<sup>(</sup>٦) ابن يزيد الأيلي.

<sup>(</sup>٧) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم ح(٢/١٠٧٩) -كما تقدم- من طريق ابن وهب به، نحوه.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن يوسف الأزدى.

<sup>(</sup>١٠) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.

<sup>(</sup>١١) انظر: المصنف (٢٧٦/٤) كتاب الصيام - باب سلسلة الشياطين - ح١٣٨٤.

معمر، عن الزهري بنحوه<sup>(۱)</sup>.

۲۸۹۲ حدثنا أبو حميد(۲)، حدثنا حجاج(۳)، ح

وحدثنا محمد بن مسلم بن وارة الرازي<sup>(1)</sup>، حدثني إبراهيم بن موسى<sup>(0)</sup>، حدثنا هشام بن يوسف<sup>(1)</sup>، كلاهما: عن ابن جريج، قال: قال لي ابن شهاب: حدثني ابن أبي أنس، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «إذا دخل رمضان فُتّحت أبواب الرحمة، وغُلّقت أبواب جهنم، وسُلْسِلت الشياطين<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن المغيرة بن سَيَّار العَوْهي.

<sup>(</sup>٣) ابن محمد المصيصي.

<sup>(</sup>٤) محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله بن وارة؛ بفتح الراء المخففة.

<sup>(</sup>٥) ابن يزيد الصنعاني.

<sup>(</sup>٦) الصنعاني القاضي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم - كما تقدم- من طريق ابن شهاب به، مثله.

<sup>(</sup>٨) عباس بن محمد بن حاتم، الدوري.

<sup>(</sup>٩) ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

<sup>(</sup>١٠) ابن كيسان المدني.

«إذا دخل رمضان..»، فذكر مثله (۱).

\* ٢٨٩٤ حدثنا أبو رفاعة عمارة بن وثيمة المصري، حدثنا أبن أبي مريم (٢) حدثنا نافع بن يزيد (٣) قال: حدثني عُقَيل (٤)، عن أبي هريرة، عن قال: حدثني أبو سهيل مولى التيميين (٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله عثله (٢).

ومن فوائد الاستخراج في هذا الحديث:

١ قوله «مولى التيميين» من زيادات المصنف، وهو هكذا عند البخاري.

٢- الحديث رواه مسلم عن الزهري من طريق يونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ويونس تابعه صالح بن كيسان عند مسلم، وتابعه عند المصنف ابن جريج ومعمر وعقيل، والأخيران أعلم بالزهري من يونس.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق يعقوب بن إبراهيم به، مثله.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٣) الكَلاَعي - بفتح الكاف واللام الخفيفة - المصري.

<sup>(</sup>٤) ابن حالد بن عَقيل الأيلي.

<sup>(</sup>٥) نافع بن مالك الأصبحي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن شهاب به.

## باب ثواب من صام رمضان، وفضيلة صومه إذا أتْـبِع بصوم ستة أيام من شوال/(')

مه ۲۸۹ – حدثنا يونس بن حبيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۱)</sup>، حدثنا هشام<sup>(۱)</sup>، عن يحيى بن أبي كثير<sup>(۱)</sup>، عن أبي سلمة<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «من صام رمضان إيماناً، واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».

<sup>(</sup>١) (م٢/٩٨/أ)

<sup>(</sup>٢) ابن عبد القاهر الأصبهاني.

<sup>(</sup>۳) انظر: مسنده (ص ۳۱۱).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عبد الله: سنبر - بالسين المفتوحة، بعدها نون ساكنة، وباء معجمة بواحدة مفتوحة، وآخره راء - الدَّستوائي؛ بفتح الدال، وسكون السين المهملتين، وضم التاء ثالث الحروف، وفتح الواو وفي آخره الألف.

انظر: الإكمال (٤/٨٧٠) الأنساب (٢/٦٧٤)، تحذيب الكمال (٣٠/٥١٠)، تقريب (٢١٥/٣٠). تقريب (٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲/۲۰) كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في قيام رمضان ح، ۱۷٥/۷٦، من طريق معاذ بن هشام، والبخاري (الصحيح مع الفتح: 1۳۸/٤) كتاب الصوم باب من صام رمضان إيماناً واحتسأبا ونية - ح ١٩٠١، من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما: عن هشام به نحوه.

۲۸۹٦ حدثنا ابن عوف الحمصي<sup>(۱)</sup>، حدثنا الفريابي<sup>(۲)</sup> وابن كثير<sup>(۳)</sup>، عن الأوزاعي، عن يحيى، بإسناده مثله<sup>(۱)</sup>.

۲۸۹۷ – حدثنا أحمد بن عبد الرحمن المصري<sup>(۱)</sup>، حدثنا عمِّي<sup>(۱)</sup>، عـن أبي صـنحو<sup>(۷)</sup>،

ومعاذ هذا قال فيه ابن معين: «صدوق، وليس بحجة»، وقال ابن عدي: «أرجو أنه صدوق»، وقال الحافظ: «صدوق ربما وهم».

روى له الجماعة، وقد تابعه أبو داود الطيالسي كما عند المصنف، ومسلم بن إبراهيم عند البخاري، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد.

انظر: تاريخ الدوري عن يحيى بن معين (٥٧٢/٢)، الكامل (٢٤٢٧)، تقريب (٦٧٤٢).

- (١) محمد بن عوف الطائي.
- (٢) محمد بن يوسف بن واقد.
- (٣) عبد الله بن كثير الدمشقي الطويل القاريء. قال فيه أبو زرعة: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يغرب»، وقال ابن حجر: «صدوق مقرئ».

انظر: الجرح والتعديل (٥/٤٤١)، الثقات (٣٤٦/٨)، تقريب (٢٥٥١).

- (٤) أخرجه مسلم كما سبق من طريق يحيى بن أبي كثير به.
  - (٥) أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري.
    - (٦) عبد الله بن وهب المصري.
- (٧) مُحميد بن زياد بن أبي المحارق الخراط، مدني سكن مصر.

قال فيه ابن معين والإمام أحمد: «ليس به بأس»، وضعفه النسائي، وابن معين في رواية، وقال ابن عدي: «صالح الحديث، إنما أنكر عليه حديثان»، وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء، وقال ابن حجر: «صدوق يهم»، وروى له الجماعة، أما البخاري

أنَّ عمر بن إسحاق<sup>(۱)</sup> مولى زائدة حدَّثه عن أبيه<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات ما بينهن، إذا اجْتُنِبَت الكبائر»<sup>(۱)</sup>.

۱۹۸۹ - حدثنا الصاغاني<sup>(۱)</sup> وأبو أمية<sup>(۵)</sup> قالا: حدثنا محاضر بن الصاغاني<sup>(۱)</sup> بن سعيد<sup>(۸)</sup>، قال: أحبرني عمر بن ثابت

ففي الأدب والنسائي في مسند علي.

انظر: العلل لأحمد (٥٢/٣)، تاريخ الدارمي ص ٩٥، ضعفاء النسائي ص٣٣٣، الكامل (٦٨٥/٢)، تقريب (٦٨٥/١).

<sup>(</sup>۱) المدني، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: «صدوق»، وقال ابن حجر «مقبول»، وقد روى له مسلم متابعة، وليس له ولا لأبيه عنده غير هذا الحديث.

انظر: الثقات (۷/ ۱۹۷)، الميزان (۱۰۲/٤)، تعذيب التهذيب (۲۷/۷)، تقريب (۲۸۲۵)، تقريب (۲۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) إسحاق مولى زائدة، ويقال: إسحاق بن عبد الله المدني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢٠٩/١) كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر - - ١٦/٢٣٣، من طريق ابن وهب به، مثله.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي.

<sup>(</sup>٦) الكوفي.

<sup>(</sup>٧) في (م): «سعيد»، والصواب المثبت ،كما في الأصل وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>A) ابن قيس الأنصاري المدني، «صدوق سيّئ الحفظ». التقريب (٢٢٣٧).

 $\mathbf{7}$   $\mathbf{7}$   $\mathbf{7}$   $\mathbf{7}$  حدثني أبي  $\mathbf{7}^{(7)}$  –رحمه الله—، عن علي  $\mathbf{7}^{(3)}$ ، عن إسماعيل عن سعد بمثله  $\mathbf{7}^{(7)}$ ، قال:  $\mathbf{7}^{(7)}$  **عن سعد** بمثله بمثله  $\mathbf{7}^{(7)}$  قال:  $\mathbf{7}^{(7)}$ 

• • •  $\mathbf{77}$  حدثنا الدَّبري (۲)، عن عبد الرزاق (۸)، عن داود بن قیس (۹)،

وقد تابعه صفوان بن سُليم المدني، كما عند الدارمي (السنن: ٣٤/٢) كتاب الصيام

- باب صيام الستة من شوال، وأبي داود (السنن: ٨١٢/٢) كتاب الصوم - باب
في صوم ستة أيام من شوال - ح٣٤٣، وابن خزيمة في صحيحه (٣٩٧/٣) كتاب
الصيام - باب فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال - ح١١٤،
والطبراني في معجمه الكبير (١٣٦/٤)، جميعهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي، عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد به مثله.

وصفوان ثقة. انظر: تحذيب الكمال (١٨٤/١٣)، تقريب (٢٩٣٣).

- (١) من قوله: «قال» إلى قوله «الأنصاري» ساقطٌ من (م).
- (۲) أخرجه مسلم (الصحيح: ۸۲۲/۲) كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان - ح۲۰٤/۱۱۶٤، من طرق عن سعد بن سعيد به، نحوه.
  - (٣) إسحاق بن إبراهيم الإسفرائيني الشافعي.
    - (٤) ابن حجر السعدي.
    - (٥) ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.
  - (٦) أخرجه مسلم من طريق علي حجر به نحوه كما تقدم.
    - (٧) إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
  - (٨) انظر: المصنف (٢١٥/٤) كتاب الصيام باب صوم الستة التي بعد رمضان ح٧٩١٧.
    - (٩) الفرَّاء الدبَّاغ.

عن سعد بن سعيد /(ل٢/٢٥١/أ) بإسناده مثله(١).

۱ • ۹ ۲ – حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق (۲)، عن ابن جريج (۳)، قال: حدثني سعد بن سعيد بن قيس –أخو يحبي بن سعيد (٤) –، عن عمر بن ثابت بن الحجاج –من بني الخزرج –، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي قال: «من صام شهر رمضان وأتبعه بستٍ من شوال فذلك صيام الدهي»، قال: قلت: لكل يوم عشرة؟ قال: نعم» (۵).

ومن فوائد الاستخراج في هذا الحديث:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق سعد بن سعيد به.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصنف (٢/٦/٤).

<sup>(</sup>٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج.

<sup>(</sup>٤) الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق سعد بن سعيد به نحوه.

١- الزيادة في اسم عمر بن ثابت، حيث زاد المصنف بأنه ابن الحجاج.

٢- تفسير كون صيام رمضان والستة صيام الدهر.

<sup>(</sup>٦) الصدفي.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن وهب.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الرحمن بن حَيْويل - بمهملة مفتوحة ثم تحتانية، وزنَ جبريل - المعافري المصري، يقال: اسمه يحيى.

<sup>(</sup>٩) كلمة (مثله) ساقطة من (م).

مثله(۱).

٣٠٩٠٣ حدثنا أبو أمية، حدثنا/(٢) هشام بن عمار(٣)، حدثنا صدقة بن خالد(٤)، قال: حدثني عتبة بن أبي حكيم(٥)، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر(٢)، قال: حدثني يحيى بن سعيد(٧)، عن عمر بن ثابت، قال: «غزونا مع أبي أيوب البحر، فأدركنا رمضان، فصام وصمنا معه. قال: قلت: ما ترى الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله على يقول صناح مناه-، فذلك صيام الدهر)(٨).

وثقه ابن معين -في رواية-، وأبو زرعة الدمشقي، والطبراني، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الإمام أحمد: «صالح لا بأس به»، ونحوه قال ابن عدي.

وضعفه ابن معين مرة، والنسائي، وقال ابن حجر: «صدوق، يخطئ كثيراً».

انظر: تاريخ الدوري (٣٨٩/٢)، تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٣٨٥/١)، الضعفاء للنسائي ص ٧٥، الجرح والتعديل (٣٧٠/٦)، الشقات لابن حبان (٢٧١/٧)، الكامل لابن عدي (١٩٥/٥)، تقذيب التهذيب (٩٤/٧)، تقريب (٤٤٢٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق سعد بن سعيد، كما تقدم.

<sup>(</sup>۲) (م۲/۰۹/ب)

<sup>(</sup>٣) ابن نصير - بالنون مصغر - الشَّلمي الدمشقي الخطيب.

<sup>(</sup>٤) الأموي مولاهم الدمشقي.

<sup>(</sup>٥) الهمداني الأردني الطبراني، مختلف في توثيقه.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن المخزومي المدني.

<sup>(</sup>٧) ابن قيس الأنصاري.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من طريق سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، دون ذكر أمر الغزو.

قال أبو عوانة: في هذا الحديث دليل على أن من صام من شوال من أيّه كان فقد دخل في هذه الفضيلة، وفيه أيضاً أن النبي الشي قال: الحسنة بعشر أمثالها، رمضان لعشرة أشهر، وستة أيام لشهرين (١).

عن مالك، أنه قال:  $(^{\Upsilon})$ ، عن ابن وهب $(^{\Upsilon})$ ، عن مالك، أنه قال:  $(^{\Upsilon})$  أنه قال:  $(^{\Upsilon})$  أهل العلم يكرهون صومه مخافة أن يلحق أهل الجهالة رمضان  $(^{4})$ .

٠٠ ٢٩-ز-حدثنا الصَّومعي(١)، حدثنا عمرو بن أبي سلمة(٧)،

وقد تقدمت متابعة صفوان بن سليم لسعد في (ح٢٨٩٨)، ولو سَلِمت طريق يحيى هذه لكان فيها متابعة لرواية سعد بن سعيد عند مسلم أيضًا.

وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

(١) في (م): «بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين».

(٢) ابن عبد الأعلى الصدفي.

(٣) عبد الله بن وهب المصري.

(٤) انظر: الموطأ (١/١) كتاب الصيام - باب جامع الصيام - ح٠٦٠

(٥) هذا الخبر ساقط من (م).

(٦) محمد بن أبي خالد الطبري.

(٧) في (م): «عمر بن أبي سلمة»، والصواب المثبت، كما في الأصل، ومصادر ترجمته، وهو التّنيسي - بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة - أبو حفص الدمشقي، توفي ٢١٤ هـ. وثقه الشافعي وابن سعد وابن يونس.

وسعد بن سعيد متكلمٌ فيه كما سبق، وقد تابعه أخوه يحيى بن سعيد عند المصنف هنا، إلا أن هشام بن عمار تغير بأخرة، والراوي عنه أبو أمية يحتمل سماعه عند تغيره لتأخر وفاته.

حدثنا زهير بن محمد (۱)، عن سهيل (۲)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي رمن صام رمضان وأتبعه بستٍ من شوال فذلك صيام الدهر، (۲) / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (۲) ۱ / (

وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولايحتج به».

وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام»، روى له البخاري متابعة ومسلم وغيرهما.

انظر : الجرح والتعديل ( ٢٣٦/٦ ) ، تهذيب التهذيب ( ٤٣/٨ - ٤٤) ، هدي الساري (٤٥٣)، تقريب (٥٠٤٣).

(١) التميمي الخراساني، سكن الشام ثم الحجاز، مختلفٌ فيه.

قال البخاري: «ماروى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح»، وقال ابن عدي: «لعل أهل الشام أخطؤوا عليه، فإن روايات أهل العراق عنه شبه المستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به»، وقال الذهبي: «ثقة، فيه لين»، أخرج له الجماعة، الشيخان في الشواهد.

انظر: التاريخ الكبير(٦/٣))، الكامل(١٠٧٨/٣)، الديوان (ص: ١٤٦)، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ل ١٠)، هدي الساري (ص: ٤٢٣).

(٢) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدني.

(٣) هذا الحديث من زوائد المصنف إذ لم يخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عليه، وهو عنده من حديث أبي أيوب كما سبق.

وإسناد المصنف مُعَلِّ بأنَّه من رواية عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عن زهير بن محمد، ورواية أهل الشام عن زهير غير مستقيمة.

وللحديث إسناد آخر عند البزار، قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، حدثنا أبو عامر عبد الملك العقدي، حدثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة المنكر مثله. (مختصر زوائد البزار: ١٥/١).

باب بيان النهي عن تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين من آخر شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على أن النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن صوم يوم الشك

۲۹۰۹ حدثنا يونس بن حبيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۲)</sup>، حدثنا هشام الدستوائي، ح

وحدثنا سعید بن مسعود ( $^{(7)}$  وإبراهیم بن مرزوق  $^{(3)}$  وأبو أمیة، قالوا: حدثنا روح  $^{(6)}$ ، حدثنا هشام وحسین بن ذکوان  $^{(7)}$ ، عن یحیی بن أبی کثیر،

وقد قال الإمام أحمد عن زهير: «رواية أصحابنا عنه مستقيمة عند عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي، وأما رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه فتلك بواطيل...». تقذيب الكمال (٤١٧/٩).

وعلى هذا فرواية البزار أرجع من رواية المصنف، وإسنادها حسن، لأجل الشيباني والعلاء، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن عبد القاهر بن عبد العزيز الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) المروزي.

<sup>(</sup>٤) ابن دينار الأموي.

<sup>(</sup>٥) روح بن عبادة بن العلاء البصري.

<sup>(</sup>٦) المعلِّم المُكْتِب العَوْذي - بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة - البصري، توفي المعلِّم المُكْتِب العَوْذي - بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة - البصري، توفي المديني المديني عين، وأبو حاتم، والنسائي، والذهبي، وغيرهم، وعدّه ابن المديني

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «لا تقدَّمُوا قبل رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون رجل (١) كان يصوم صوماً (١) فليصمه).

وقال بعضهم: (ريصوم صياماً فليصمه))(١).

۷ • ۲۹ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني<sup>(۱)</sup>، وإسحاق بن إبراهيم<sup>(۰)</sup>، قالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، بإسناده مثله: «إلا رجل (۷) كان يصوم صوماً فيأتى

من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير، وقال ابن حجر: «ثقة، ربما وهم».

انظر: تــاريخ الــدارمي ص ٩٠، الضـعفاء للعقيلـي (٢٥٠/١)، الســير (٣٤٦/٦)، تمذيب التهذيب (٣٣٨/٢)، تقريب (١٣٢٠)..

<sup>(</sup>١)بالرفع، باعتبار (يكون) تامة، ورجل فاعل.

<sup>(</sup>۲) (م۲/۰۹/أ)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢١/٢) كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين - ح٢١/ ١٠٨٢ من طريق هشام به، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٥٦/٤) كتاب الصوم - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين - ح١٩١٤، من طريق هشام أيضا به نحوه.

وأحال مسلم متنه على ما قبله، وذكره المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الدَّبري.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصنف (١٥٨/٤) كتاب الضيام - باب فصل ما بين رمضان وشعبان - ح٥ ٧٣١

 <sup>(</sup>٧) بالرفع، لكونه بدلاً من المستثنى منه، ووقع في نسخة (م): «إلا إن رجلا» بالنصب

ذلك على صومه $^{(1)}$ .

 $^{(7)}$  حدثنا عبد الله بن جعفر ورائل بن العلاء ورائل حدثنا عبد الله بن جعفر ورائل عبيد الله بن عمرو ورائل عن أيوب ورائل عن يحيى بن أبي كثير، بإسناده: ورشهر رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل له صيام فيأتي عليه  $^{(7)}$ .

٩ . ٩ . ٩ حدثنا وحشي (٧) ، حدثنا محمد بن المبارك الصُّوري ، حدثني معاوية بن سلاَّم (٨) ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، أنَّ أبا هريرة ، أخبره أنَّ رسول الله على قال : ((لا تقدموا شهر رمضان يوماً أو يومين ، إلا أن يكون رجلاً كان يصوم /(٢/١٥٧/ب) صياماً فليصمه (٩) .

على أنه اسم إنّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير به نحوه، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) ابن هلال الباهلي مولاهم الرقي.

<sup>(</sup>٣) ابن غيلان الرَّقي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الوليد الرَّقي.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي تميمة السختياني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق أيوب به، وأحال متنه على ما قبله، وذكره المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج؛ بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه. •

<sup>(</sup>٧) محمد بن محمد بن مصعب الصُّوري.

<sup>(</sup>A) ابن أبي سلام، أبو سلام الدمشقي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم من طريق معاوية بن سلاَّم به.

• ٢٩١- حدثنا الدقيقي(١)، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجُرُيْرِي (٢)، عن أبي العلاء بن الشِّخِّير (٣)، عن مُطَرِّف (١)، عن عمران بن حصين، أنَّ النبي على قال لرجل من أصحابه: ((هل صمتَ من سُور (٥) هذا الشهر شيئاً»؟ قال: لا، قال: «فإذا أفطرت فصم يومين مكانه» (٦).

ومن فوائد الاستخراج في هذا الحديث:

١- تصريح يحيى بن أبي كثير بالتحديث من أبي سلمة، وقد ساقه مسلم بالعنعنة، ويحيى مدلس من المرتبة الثانية، كما في تعريف أهل التقديس (١٢٧).

٢- بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه، حيث ذكر مسلم إسناد معاوية بن سلاَّم، وأحال متنه على ما قبله.

(١) محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي.

(٢) سعيد بن إياس البصري.

(٣) يزيد بن عبد الله بن الشِّخير العامري.

(٤) ابن عبد الله بن الشِّخّير، العامري، الحَرَشي - بمهملتين مفتوحتين، ثم معجمة -البصري.

(٥) سُرَر: بفتح السين وكسرها، وحكى القاضي عياض ضمها، وهو جمع سرة، ويقال أيضاً: سرار بفتح السين وكسرها، وكله من الاستسرار، والمراد بالسرر آخر الشهر لاستسرار القمر فيها -على الأشهر في تفسيره-.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٥١/١)، النهاية في غريب الحديث (٣٥٩/٢) شرح النووي على مسلم (٥٣/٨).

(٦) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢/ ٨٢٠)

كتاب الصيام - باب صوم سرر شعبان - ح٢٠٠/١١٦١، من طريق يزيد بن

ا ۱۹۱۹ حدثنا محمد بن حَيُّويه (۱)، أخبرنا أبو سلمة (۲)، حدثنا محمد بن حَيُّويه ويه (۱)، أخبرنا أبو سلمة (۲)، حدثنا مماد (۳)، عن مُطرِّف، عن عمران بن حصين، والجريريِّ (۵) عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران، أنَّ النبي شَلِّ قال لرجلٍ... فذكر مثله (۱).

هارون، عن الجريري به نحوه.

والجريري ثقة، لكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين، وسماع يزيد بن هارون منه بعد اختلاطه، لكن تابعه حماد بن سلمة -كما سيأتي - وهو ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه كما في الثقات للعجلي (٢/١٩) والكواكب النيرات (ص ١٨٣)، وهذا من فوائد الاستخراج، والحديث متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٢٧٠/٤) كتاب الصوم باب الصوم من آخر الشهر - ح١٩٨٣

- (١) محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.
- (٢) موسى بن إسماعيل التبوذكي المِنقري.
  - (٣) ابن سلمة بن دينار البصري.
    - (٤) ابن أسلم البناني البصري.
- (٥) الراوي عن الجريري هو: حماد بن سلمة.
- (٦) أخرجه مسلم من طريق حماد عن ثابت به مثله، وليس عنده رواية حماد عن الجريري، ورواية يزيد بن هارون المتقدمة توافق رواية حماد عن ثابت، وتخالف روايته عن الجريري، فقول المصنف هنا: «بمثله» يعني به والله أعلم رواية حماد عن ثابت لا روايته عن الجريري، وسيورد المصنف لفظ الروايتين بحديث رقم (٢٩١٧) وسيأتي الكلام عليهما في موضعه، إن شاء الله تعالى.

باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان، وبيان الخبسر المعارض له السمبيح صومه، والخبسر المبينِ فضيلةً صومه على صوم سائر الشهور الدال على توهين الخبسر الناهي عن صيامه

۲۹۱۲ - ز-حدثنا علي بن إشكاب<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن ربيعة<sup>(۲)</sup>، عن أبي عُمَيس<sup>(۳)</sup>، عن/<sup>(٤)</sup> العلاء<sup>(٥)</sup>، .....

(۱) على بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، ابن إشكاب - بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، وآخره موحدة - وهو لقب أبيه إبراهيم، توفي سنة (٢٦١ هـ).

انظر: تعذيب الكمال (۳۷۹/۲۰)، تقريب (٤٧١٣).

(٢) الكلابي.

(٣) بمهملتين، مصغرا، هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي.

(٤) (م١/٢م/ب).

(٥) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي - بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف - أبو شِبل - بكسر المعجمة و سكون الموحدة - المدنى.

قال فيه ابن معين و النسائي: ليس به بأس، ونحوه قال ابن عدي فيه، وزاد: «وللعلاء نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات».

وقال أبو حاتم: «صالح، أنكر من حديثه أشياء »، وقال الترمذي: «ثقة عند أهل الحديث»، وقال الذهبي: «لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، ولكن يتجنب ما أنكر عليه»، وقال ابن حجر: «صدوق ربما وهم».

انظر: سنن الترمذي (٧٤/١) كتاب الطهارة - باب ما جاء في إسباغ الوضوء،

عن أبيه (۱)، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ((إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يأتى رمضان)(۲).

عبد الواحد أبو غسان (٤)، حدثنا الحسن بن حبيب بن نَدَبَة (٥)، حدثنا وحبيب بن نَدَبَة (٥)، حدثنا الحسن بن حبيب بن نَدَبَة (٥)، حدثنا وح بن القاسم (١)، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله وراداكان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان، إلا أن يكون عليه صوم فليسرد ولا يقطع (١).

<sup>=</sup> تاريخ الدارمي (۱۷۳)، الجرح والتعديل (۳۰۷/٦)، الكامل (۱۸٦۱/٥)، تقذيب الكمال (۲۲/۲۲)، السير (۱۸۷/٦)، تقريب (۲٤۷).

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في الحديث رقم (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرَّزاذ الأنطاكي.

<sup>(</sup>٤) المسمعي البصري.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن حبيب بن ندبة - بفتح النون والدال والموحدة - التميمي، - وقيل غير ذلك - البصري الكوسج. تقريب (١٢٢٣)، وثقه النسائي والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام أحمد: «ماكان به بأس»، ونحوه قال أبو زرعة، وتابعهما ابن حجر.

انظر: العلل لأحمد (١٥٠/٣)، الجرح والتعديل (٨/٣)، الشقات لابس حبان (١٦٩/٨)، تقذيب الكمال (٢٩/٦)، الكاشف (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٦) التميمي العنبري.

<sup>(</sup>٧) سيأتي تخريجه في الحديث رقم (٢٩١٦).

وهب بن عطية (٢٩١٥) عن النبي الترمذي (٥)، حدثنا محمد بن وهب بن عطية (٢)، حدثنا بقية (٧)، عن الزُّبَيدي (٨)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: (إذا انتصف شعبان فلا صيام إلا

<sup>(</sup>١) ابن جميل البغلاني.

<sup>(</sup>٢) الدراوردي، الجهني مولاهم.

<sup>(</sup>٣) الثقفي البصري، متفق على ضعفه، ضعفه ابن معين، وقال: «ليس بشيء»، وابن المديني والإمام أحمد -وقال: «روى أحاديث كذب» - والبخاري، وقال: «تركوه»، وقال ابن حجر: «متروك».

انظر: الضعفاء الصغير ص ١٥٣، تاريخ الدوري (٢٩٢/٢)، الجرح والتعديل (٨٤/٦)، تقذيب التهذيب (١٠١/٥).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في الحديث رقم (٢٩١٦).

<sup>(°)</sup> محمد بن إسماعيل الشُّلمي.

<sup>(</sup>٦) محمد بن وهب بن سعيد بن عطية السُّلمي.

<sup>(</sup>٧) ابن الوليد الدمشقى.

<sup>(</sup>٨) محمد بن الوليد بن عامر الحمصي.

رمضان<sub>)(</sub>(۱).

معين، عن عفان (٣)، عن عبد الرحمن بن إبراهيم (٤)، عن العلاء، عن أبيه، معين، عن عفان (٣)، عن عبد الرحمن بن إبراهيم (٤)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي على قال: (إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع».

قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًاً (٥) هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحساب (٦)

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الحديث رقم (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٢) جعفر بن محمد بن أبي عثمان البغدادي.

<sup>(</sup>٣) ابن مسلم الباهلي.

<sup>(</sup>٤) القارئ البصري المدني، وثقه ابن معين في رواية، ومرة قال: «ليس بشيء»، وقال الإمام أحمد: «كان عنده كراسة فيها للعلاء عن عبد الرحمن، وليس به بأس»، ونحوه قال أبو زرعة الرازي، وزاد: «أحاديثه مستقيمة».

وقال أبو حاتم والنسائي: «ليس بالقوي»، وضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: «منكر الحديث».

انظر: تاريخ الدوري (٢٤٢/٢)، الجرح والتعديل (٢١١/٥)، المجروحين (٢٠/٢)، الكامل لاين عدى (٢١/٣)، ديوان الضعفاء ص ٢٣٩، لسان الميزان (٢٠١/٣).

<sup>(</sup>٥) كلمة: «قاصاً» كتبت في الأصل: «قاص» وضبب عليها، وكتبت في (م): «قاض» ولعل الصواب المثبت، كما تدل عليه مصادر ترجمة عبد الرحمن السابقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي من طريق زيد بهذا الإسناد، وقال: «وعبد الرحمن بن إبراهيم قد روى عن العلاء غير هذا الحديث، ولم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره». الكامل (١٦١٧/٤).

وبعز بن أسد<sup>(۱)</sup> أيضاً.

سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر (٢) هذا عن يحيى بن معين عن عفان (٣).

وطريق أبي عميس: أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٣٧/٢) كتاب الصيام - باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، والإمام أحمد في مسنده (٤٤٢/٢) كلاهما: من طريق وكيع عن أبي العميس به.

وطريق روح بن القاسم: أخرجها ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (مرهم عير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار... ح ٣٥٨٩.

وطريق عبد العزيز: أخرجها أبو داود (1/7) كتاب الصوم – باب في كراهية وصل شعبان برمضان – 1/70 والترمذي في السنن (1/70) كتاب الصوم – باب ما جاء في كراهة الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان – 1/70 وابن ماجه في السنن (1/7/70) كتاب الصيام – باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم – 1/70 والدارمي في سننه (1/7/70) كتاب الصوم – باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان – 1/7/70 والبيهقي في سننه الكبرى (1/7/70) كتاب الصيام – باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان.

<sup>(</sup>١) العمِّي البصري، ولم أقف على روايته لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) نقل بعض هذا ابن الجنيد في سؤالاته عن ابن معين. انظر: ص (٤١٠).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث من زوائد المصنف، ومداره على العلاء بن عبد الرحمن، ويرويه عنه جماعة منهم: أبو عُميس وروح بن القاسم وعبد العزيز بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم والزبيدي، وقد تقدمت رواياتهم برقم: ٢٩١٢، ٢٩١٤، ٢٩١٥، ٢٩١٥.

وطريق عبد الرحمن بن إبراهيم: أخرجها الدارمي أيضاً (ح١٧٤).

وطريق الزبيدي: لم أر من أخرجها سوى المصنف.

وللحديث طرق لم يوردها المصنف كطريق ابن عيينة عند عبد الرزاق في مصنفه (٤) \ ١٦١) كتاب الصيام - باب فضل ما بين رمضان وشعبان - ح٧٣٢٥.

ومسلم بن حالد: عند ابن ماجه، وزهير بن محمد التميمي: عند ابن حبان حراد ٣٥٩١.

فهؤلاء ثمانية أنفس، جميعهم يرونه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وقد قال أبو داود عقب إخراجه هذا الحديث: «كان عبد الرحمن لا يحدِّث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي الله كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي الله علاقه».

قال أبو داود: «وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه»، وقد حكى أبو داود أيضاً عن الإمام أحمد إنكاره لهذا الحديث، وذلك فيما نقله البيهقي والمنذري.

ولعل إنكار ابن معين والإمام احمد لحديث العلاء لكونه تفرد به، وخالف الروايات الصحيحة الدالة على حواز الصيام بعد النصف كحديث عمران بن حصين المتقدم، وحديث عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما، وسيأتي حديثهما مع ما فيه من مقال تقدم بيانه في ح(٢٩١٢).

وقد ذكر هذا المنذري، حيث قال في مختصر سنن أبي داود (٢٢٤/٣): «ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالاً لأثمة هذا الشأن، وقد تفرَّد بهذا الحديث... والعلاء بن عبد الرحمن، وإن كان فيه مقال، فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وذكر له أحاديث كثيرة، فهو على شرطه، ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرده به، وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك

فعل البخاري أيضاً، وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد».

والحديث قد اختلف فيه:

فذهبت طائفة من العلماء إلى جواز الصيام بعد النصف من شعبان تطوعاً، وضعفوا حديث العلاء هذا، لتفرده ومخالفته لما هو أصح من حديثه، وقد حكى الحافظ ابن حجر هذا عن جمهور العلماء كما في فتح الباري (١٥٣/٤).

وذهب آخرون إلى تقوية أمر العلاء، وقبول حديثه لإمكان الجمع بينه، وبين ما عارضه، واختلفوا في وحه الجمع:

فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فوجه الحديث عندي – والله أعلم – أن هذا كان مِنْ نذر على ذلك الرجل في ذلك الوقت، أو تطوع قد كان ألزمه نفسه، فلما فاته أمّره بقضائه...». غريب الحديث (٢٥١/١) ومال إلى هذا المازري رحمه الله في المعلم بفوائد مسلم (٣/٣٤) وحملت طائفة ما عارض حديث العلاء على صوم نصف شعبان مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء على من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة، ولا مضافاً إلى ما قبله. (تهذيب سنن أبي داود: ٣/٢٤). واستظهر الطحاوي وجهاً آخر: بحمل حديث العلاء على من يُضِعفه الصوم عن صوم رمضان، وتخصيص التقدمة بمن يعتاط بزعمه لرمضان. (شرح معاني الآثار: عبوم رمضان، وتحصيص التقدمة بمن يعتاط بزعمه لمضان. (شرح معاني الآثار: قبل، ومع إمكان الجمع قوى الترمذي حديث العلاء حيث قال عنه: «حسن قبل، ومع إمكان الجمع قوى الترمذي حديث اللفظ»، وحمل النهي فيه على كراهة صحيح، لانعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ»، وحمل النهي فيه على كراهة تعمد الصوم لحال رمضان، وما ذهب إليه –رحمه الله– هو خلاف ما ذكر عن الإمامين؛ ابن معين وأحمد، وجمهور العلماء، وقد حسن الذهبي حديث العلاء سوى ما أنكر عليه، كما تقدم ذكره في ح(٢٩١٢) وهذا نما أنكر عليه، والله تعالى أعلم.

عن ثابت، عن مطرِّف/(<sup>۳)</sup> عن عمران بن حُصين، أن النَّبي الله أو عن ثابت، عن مطرِّف/(<sup>۳)</sup> عن عمران بن حُصين، أن النَّبي الله قال له أو لغيره: «هل صمت من سَرر هذا الشهر شيئاً؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين».

حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد، عن النبي الحُرَيْرِي، عن أبي العلاء عن مطرّف، عن عمران بن حصين، عن النبي المثله، غير أنه لم يقل: ((يومين))(1).

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) ابن عبادة بن العلاء القيسي البصري.

<sup>(</sup>٣) (م١/٢٩/أ).

<sup>(</sup>٤) حديث حماد عن ثابت وعن الجريري تقدم برقم (٢٩١١)، وقول المصنف هنا: «ولم يقل: يومين» يعني به الجريري لما روى الإمام أحمد في المسند (٤٤٤/٤) من طريق حماد عن ثابت، وعن الجريري، ثم قال: وقال الجريري: «صم يوماً».

وقد اختلف على الجريري في هذا الحديث: فرواه يزيد بن هارون عنه، وقال: «فصم يومين مكانه»، كما تقدم في ح(٢٩١٠)، ورواه حماد عنه عند أحمد في مسنده (٤٤٣/٤)، وقال في حديثه: «صم يوماً».

وتقدمت الإشارة إلى اختلاط الجريري، وأن يزيداً سمع منه بعد الاختلاط، وسماع حماد منه قبل الاختلاط، والسند إلى حماد مستقيم لأنه من رواية روح وعفان عنه، وعفان من أثبت الناس في حماد، كما في شرح علل الترمذي لابن رجب (٧٠٧/٢).

ولكن كل من روى هذا الحديث قال فيه: «فصم يومين مكانه»، وهذه رواية الشيخين: البخاري ومسلم - كما تقدم في ح(٢٩١٠) - وغيرهما، ولمسلم من طريق شعبة،

٩ ٢ ٩ ٧ - حدثنا أبو على الزعفراني(١)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي لَبيد (٢)، عن أبي سلمة (٣) /(ل١٥٨/١) قال: (رسألت عائشة عن صيام رسول الله ﷺ، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً,,(3).

• ۲۹۲ – حدثنا الحسن بن عفان (°)، حدثنا يحيى بن آدم (۱)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، بإسناده مثله.

قالت عائسة: «إنه ليكون على قيضاء من رمضان، فأكاد

قال: «فصم يوماً أو يومين». شك شعبة فيه، وقال: «أظنه قال: يومين» اهـ.

وظنُّ شعبة هو الصواب، وما روى حماد عن الجريري شاذ، لتفرد الجريري بمذا عن كلِّ من روى هذا الحديث، وقد نبه المصنِّف إلى اختلاف الروايتين، واقتصر مسلم على رواية يزيد عن الجريري - وتقدم ما فيها - لموافقتها للصواب، وهذا من علو شأنه ومعرفته، وتنبيه المصنف على هذا من فوائد الاستحراج، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الحسن بن محمد بن الصباح.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي لَبيد – بفتح اللام – المدني، الكوفي.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٨١١/٢) كتاب الصيام - باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان - ح١٥٦/١١٥، من طريق ابن عيينة به نحوه، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٩٦٤) كتاب الصوم - باب صوم شعبان - ح١٩٦٩.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن على بن عفان العامري.

<sup>(</sup>٦) ابن سليمان الكوفي.

أن V أقضيه حتى يكون شعبان $V^{(1)}$ .

۱ ۲۹۲۱ حدثنا يونس بن حبيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(۱۳)</sup>، حدثنا و شيام<sup>(۱)</sup> عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة<sup>(۱)</sup>، عن عائشة «أن رسول الله على كان لا يصوم من السنة شهراً إلا شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله»<sup>(۱)</sup>.

۲۹۲۲ حدثنا عباس الدوري، حدثنا هارون (۷)، حدثنا علي - يعني: ابن المبارك (۸) - حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، قال: حدثتني

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق ابن عيينة به، وما ذكره المصنف عن عائشة رضى الله عنها أخرج نحوه الشيخان موصولاً.

البخاري (الصحيح مع الفتح: ٢٢٢/٤) كتاب الصوم - باب متى يقضي قضاء رمضان - ح ١٩٥٠، ومسلم (الصحيح: ٨٠٢/٢) كتاب الصيام - باب قضاء رمضان في شعبان - ح ١١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد القاهر الأصبهاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: مسند الطيالسي (٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٨١١/٢ ح١٥٥/١٧٧/) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه -كما تقدم- به نحوه.

ومعاذ تقدم الكلام فيه في ح(٢٨٩٥)، وقد تابعه أبو داود هنا، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٧) ابن إسماعيل الخزاز - بمعجمات - البصري.

<sup>(</sup>٨) الهُنَائي - بضم الهاء، وتخفيف النون، ممدودا - البصري.

عائشة أم المؤمنين «أنه كان أحب الصلاة إلى رسول الله هي ما داوم عليها، قالت: وكان إذا صلَّى صلاةً داوم عليها، كان يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمَلُّ حتى تملوا»، قالت: ولم يكن يصوم من شهرٍ من سنة أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كلَّه»(١).

رواه النضر(٢) عن هشام(٣)، عن يحيى بطوله(١).

7977 حدثنا الربيع بن سليمان (٥)، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك بن أنس (٦) وعمرو بن (۷) الحارث (٨)، أنَّ أبا النضر (٩) حدَّثهم، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير كما تقدم بنحوه، ولم يذكر في روايته شأن الصلاة، وهذا من زيادات المصنف، وفوائد الاستخراج في هذا الحديث، وقد روى البخاري هذا الحديث - كما تقدم في (ح٢٩١٩) - بنحو لفظ المصنف، وفيه هذه الزيادة، وساق مسلم طرفاً منها، كما في صحيحه (١/٠٤٥) كتاب صلاة المسافرين - باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره - ح٢١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن شُمَيل المازين النحوي البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عبد الله الدستوائي.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من أخرج هذا التعليق، ورواية هشام عن يحيى تقدمت موصولة فيما مضى.

<sup>(</sup>٥) المرادي.

<sup>(</sup>٦) انظر: الموطأ (٣٠٩/١) كتاب الصيام - باب جامع الصيام.

<sup>(</sup>٧) (م٢/٢/ب)، ما سيأتي بعد هذا الموضع إلى قوله: «عبد الله بن عمر» في حديث (٢) (٤٢٩) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٨) ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٩) سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني.

أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة /(ل١٩٥١/ب) زوج النبي هي، أنها قالت: «كان رسول الله هي يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله هي استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله هي شهر أكثر صياماً يوماً منه في شعبان» (١).

ع ٢٩٢٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى (٢)، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكاً أخبره، ح

وحدثنا الصاغاني<sup>(۱)</sup>، أخبرنا إسحاق بن عيسى<sup>(۱)</sup>، أخبرنا مالك مثله<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ۸۱۰/۲) كتاب الصيام - باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان - ح٥ ١١٥/١، من طريق مالك به نحوه، وقد تقدم في ح(٢٩١٩) أن البخاري أخرجه أيضاً، فهو متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) الصدقي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) ابن نجيح البغدادي، ابن الطباع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق مالك، كما تقدم.

باب بيان حظر صوم رمضان على المسلم الذي يجب عليه صومه إلا إن رأى الهــــلال سنته، أو بـإجماع المسلمين علــي رؤيته، فإن غمي(١) عليه واختلفوا في رؤيته عد الشهـــر الماضى ثلاثين يوماً ثم صام، فلا يكون في الصوم الذي يصومه شك، والدليل على أن من صام بشهادة شهود على رؤيته أو بخبر بلدة أخرى أن أهلها رأوه واختلف المسلمسون في صحبة رؤيته وجب عليه إعادة صوم ذلك اليوم، لأن " النبي ﷺ أمر الصائم بصومه ليلة رؤيـته الهلال بعلم نـفسه، أو يستـبـين بدخول الشهر، وعلى أن من رأى الهلال وحده لايسعه إلا أن يصوم وإن كان الناس (مفطرون)، وكذلك إن رأى هلال شوال وحده لا يسعـه أن يصوم وإن كان الناس (صائمون)(٬۳)، وعلى أن لكل بلدة رؤيتها، ليس لهم أن يستنظهـــروا رؤيـة غيرهم

<sup>(</sup>١) غُمَّ علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من غممت الشيء إذا غطيته. انظر: النهاية (٣٨٨/٣)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أن»، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين هكذا في الأصل، وقد ضبب عليهما، لأن كلا منهما خبر لـ «كان»، منصوب بالياء، ولعل المثبت من إجراء الجمع المذكر السالم مجرى (عربون) في لزوم الواو وإعرابه بالحركات. انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك (٧٤/١ - ٧٧).

## حتى يتقدموا على صيام الشهر وإفطاره على الظن ولم يتيقن، وكذلك يجب في الفطر مثل ما يجب في الصوم،

## بدليل حديث رسول الله ﷺ؛ إذ لم يمينز بينهما ﷺ

معد (۱)، حدثنا أبو داود الحرّاني (۱)، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (۲)، حدثنا أبي، عن محمد بن مسلم /(ل۲/۹۰۱أ) بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب (۲)، ح

وحدثنا الصائغ(١) بمكة، حدثنا سليمان بن داود(٥)، ح

وحدثنا الصاغاني، حدثنا يونس بن محمد(٦)، قالا: حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل، والذي في كتب التراجم والأنساب: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري.

هكذا قال غير واحد ممن ترجم لمحمد بن مسلم الزهري، وهو الصواب.

انظر: جمهرة النسب (۱۹/۱)، التاريخ الكبير للبخاري (۲۲۰/۱)، جمهرة أنساب العرب (۱۳۰)، الأنساب للسمعاني (۱۸۰/۳)، وفيات الأعيان (۱۷۷/٤)، تقذيب الكمال (۱۹/۲۶)، سير أعلام النبلاء (۳۲٦/۵).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل بن سالم البغدادي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٥) ابن داود بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمي البغدادي.

<sup>(</sup>٦) ابن مسلم البغدادي المؤدب.

سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على، قال: ﴿إِذَا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً<sub>))</sub>(۱).

٢٩٢٦ - حدثنا الصائغ بمكة، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد -أيضاً- عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي رادًا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن النبي غُمَّ عليكم فاقدروا لهي<sup>(٢)</sup>.

٧٩٢٧ حدثنا الربيع بن سليمان(٣)، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبد الله أنَّ عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿إِذَا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا لهينُ.

٢٩٢٨ حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النضر(٥)، حدثنا شعبة، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٢/٢) كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال - ح١٧/١٠٨١ من طريق إبراهيم بن سعد به، مثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٠/٢) كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال - ح ١٠٨٠ من طريق يونس، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٣٥/٤) كتاب الصوم - باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ح(١٩٠٠) من طريق عقيل، كلاهما عن ابن شهاب به مثله.

<sup>(</sup>٣) المرادي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس به، مثله، وقد بيَّن المصنف أنه عبد الله بن وهب، ويونس هو ابن يزيد، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٥) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي.

أخبرني محمد بن زياد (۱)، قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله، -أو قال أبو القاسم- على: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم الشهر فعدوا ثلاثين» (۲).

رواه غندر $^{(7)}$  وعيسى $^{(3)}$ :  $((\hat{f z}_{ar a}))^{(9)}$ .

7979 حدثنا أبو خليفة (٢)، حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم (٧)، حدثنا الربيع /(ل $^{(1)}$ ، عن مسلم)، عن مسلم

استعارة لاختفاء الهلال.

<sup>(</sup>١) الجمحي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢/٢٦) كتاب الصيام – باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤيته – ح١٩/١٠٨١ من طريق شعبة بن الحجاج به نحوه، وقوله في الإسناد «أو قال أبو القاسم ، ليس في حديثه، وهو عند البخاري (الصحيح مع الفتح: ٤٣/٤) كتاب الصوم – باب قول النبي : إذا رأيتم الهلال فصوموا – الفتح: ١٩٠٤. والشك من شعبة، كما في منتقى ابن الجارود (١٣٧) ح٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) محمد بن جعفر الهذلي.

<sup>(</sup>٤) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٥) رواية غندر: رواها الإمام أحمد في مسنده (٢/٥٦/٢)، لكن قال فيها: «فإن غُبِي»، ورواية عيسى: رواها ابن الجارود في المنتقى -كما تقدم- وقال في روايته: «فإن غمّ»، وأما اللفظ الذي أشار إليه المصنف عنهما فلم أقف عليه عنهما. والله أعلم. وغُمَّ وغُمِّ عنى واحد وقد تقدم، وأما غبي فمن الغباوة وهي عدم الفطنة، وهي

انظر: لسان العرب (٢ / ٤٤٣/١)، (٥ / ١٣٥/١) فتح الباري (٤ / ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) الفضل بن الحباب - بضم الحاء المهملة؛ لقب أبيه عمرو - بن محمد الحمحي البصري.

<sup>(</sup>٧) الجمحي البصري.

<sup>(</sup>٨) الجمحي البصري.

محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: سمعت أبا القاسم على يقول: (رصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (١١).

• ٢٩٣٠ - حدث ا إبراهيم بن الحسين الهمذاني (٢) وأبو داود السحستاني (٦) قالا: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل (١)، حدثنا إسماعيل بن جعفر (٥)، قال: أخبرني محمد - يعني: ابن أبي حرملة، وهو ابن حویطب بن عبد العزی بن عامر بن لؤي $^{(7)}$  – قال: أخبرني کریب $^{(7)}$ ، أنَّ أم الفضل بنت الحارث(^) بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام، قال: ﴿وقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهلَّ عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق الربيع بن مسلم، به نحوه (ح١٨/١٠٨١)، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق ابن ديزيل.

<sup>(</sup>٣) انظر: سننه (٧٤٨/٢) كتاب الصوم - باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة - ح٢٣٣٢

<sup>(</sup>٤) المنقري التبوذكي البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي.

<sup>(</sup>٦) القرشي المدني.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي مسلم الهاشمي -مولاهم- المدني، مولى ابن عباس على.

<sup>(</sup>٨) لُبَابَة - بتخفيف الموحدة - بنت الحارث بن حَزْن - بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها نون - الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت زوج النبي على ميمونة بنت الحارث هي.

رأيت (١) ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه، قلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله على (٢).

۲۹۳۱ – حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا علي بن حُجْر (۳)، حدثنا إسماعيل بن جعفر بمثله (٤).

۲۹۳۲ حدثنا يوسف القاضي (٥)، حدثنا أبو الربيع (٦)، حدثنا إسماعيل، حدثنا محمد بن أبي حرملة، بإسناده مثله (٧).

<sup>(</sup>١) في مسلم: ((رأيناه)).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٥/٢) كتاب الصيام - باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم - ح١٠٨٧)، من طريق إسماعيل بن جعفر به نحوه.

وقوله في الإسناد: وهو ابن حويطب. الخ زيادة ليست عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) السعدي المروزي، والحديث في جزئه (١٩/٢) ح٣١٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم - كما تقدم- من طريق ابن حُجْر به، وذكر المصنف أنه علي بن حجر، وهذا من فوائد استخراجه في هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البغدادي.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن داود العتكى البصري، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن حعفر، كما تقدم.

#### باب بيان إجازة الحكم في شـهر تـام بتـسعـة وعشرين ليلـة، والاستـعمال به في الأحكام إلا في الصوم والفطر

٣٩٣٣ – حدثنا موسى بن إسحاق القواس الكوفي، حدثنا عبد الله بن نمير (۱)، حدثنا عبيد الله (۲)، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله على قال: «الشهر هكذا وهكذا /(ل٢/٢٠/١) وهكذا، ثم نقص إبهامه – يعني تسعاً (۳) وعشرين –، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين» (٤).

٣٤٣٤ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصبَّاح الصنعاني، والدَّبري<sup>(°)</sup> - واللفظ لمحمد - قال محمد: أخبرنا، وقال الدَّبري: عن عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>، عن معمر، ح

<sup>(</sup>١) الهمداني الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تسع» وضبب عليها، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٥٩/٢) كتاب الصيام – باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال – ح٠٨٠٨ من طريق ابن نمير، به، وساق بعضه وأحال متنه إلى ما قبله، ومن فوائد الاستخراج هنا:

١- تسمية عبد الله بن نمير ٢- بيان المتن المحال به على المتن المحال عليه

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصنف (١٥٦/٤) كتاب الصيام - باب الصيام - ح٧٣٠٧، فقد رواه عن معمر، عن أيوب به، ولم يقل في روايته: «إنما الشهر تسعّ وعشرون».

وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا سليمان بن حرب (۱)، ح وحدثنا الصاغاني (۲) وأبو أمية (۳)، قالا: حدثنا أبو النعمان (۱)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب (۱)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «إنما الشهر تسع وعشرون إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوماً» (۱).

ويوسف (^) القاضيين (<sup>۹)</sup>، قالا: حدثنا إسماعيل (<sup>۷)</sup> ويوسف (<sup>۸)</sup> القاضيين (<sup>۹)</sup>، قالا: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، بإسناده مثله: «فإن أغمي عليكم فاقدروا له».

<sup>(</sup>١) الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن مسلم.

<sup>(</sup>٤) محمد بن الفضل السدوسي البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ح(٦/١٠٨٠) كما تقدم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به، نحوه ولم يقل في حديثه: «ثلاثين يوماً» وهذه زيادة صحيحة تقدمت في الحديث السابق، وحماد بن زيد أكبر في أيوب من ابن عليَّة.

انظر: شرح علل الترمذي (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد البصري.

<sup>(</sup>٨) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد البغدادي.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل وضبب عليها، والجادة: «القاضيان»، ولعلها على تقدير: «أعني القاضين».

قال نافع: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون نُظِر له، فإن رئى فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُل دون منظره سحابٌ ولا قترة (١) أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قترة أصبح صائماً، وكان يفطر مع الناس، ولا يأخذ بالحساب(٢).

روى حميد بن مَسْعَدة (٣)، عن بشر بن المفضل (٤)، عن سلمة بن علقمة (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، قال النبي الله على مثله: «فاقدروا له» (١٠).

٣٩٣٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (٧)، أنّ مالك بن أنس (٨) أحبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ ذكر

<sup>(</sup>١) القترة: الغبرة في الهواء؛ الحائلة بين الإبصار وبين رؤية الهلال. معالم السنن (١/٢٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق أيوب به مثله، دون فعل ابن عمر، والحديث بهذه الزيادة أخرجه أبو داود في سننه (٧٤٠/٢) كتاب الصوم - باب الشهر يكون تسعأوعشرين - ح ٢٣٢٠، من طريق سليمان بن داود، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٤/٤) كتاب الصيام - باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين، من طريق سليمان بن حرب، كلاهما: عن حماد بن زيد به مثله.

وذكر فعل ابن عمر مما زاده حماد في روايته -كما قال ذلك البيهقي رحمه الله- وهذه الزيادة من فوائد الاستخراج في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك السامي الباهلي.

<sup>(</sup>٤) ابن لاحق الرَّقاشي - بقاف ومعجمة - البصري.

<sup>(</sup>٥) التميمي البصري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٦٠/٢) ح١٠٨٠، من طريق حميد به، كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٨) انظر: الموطأ (٢٨٦/١) كتاب الصيام - باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر

رمضان، فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا لهي(١).

۲۹۳۷ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا روح بن عبادة (۲)، حدثنا مالك بإسناده مثله (۳).

۲۹۳۸ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالك بن أنس أخبره /(ل۲۱/۲۱/ب) عن عبد الله بن دينار (ئ)، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: «الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» (°).

في رمضان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ۷۰۹/۲) كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال - ح ، ۱۲/۸، من طريق مالك، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ۱۶۳/۵) كتاب الصوم - باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا...» - ح ، ۱۹۰۸ كلاهما من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٢) ابن العلاء القيسي البصري.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) العدوي مولاهم المدني. انظر: تمذيب الكمال (٤٧٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢٦٠/٢ ح ٧٦٠/٢) من طريق عبد الله بن دينار به مثله، والحديث رواه البخاري (الصحيح مع الفتح ١٤٣/٤) كتاب الصوم – باب قول النبي على: «إذا رأيتم الهلال...» ح(١٩٠٧)، أيضًا من طريق مالك، لكن قال في لفظه: «فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»، وهذا فيه بيان لمعنى فاقدروا له، والله أعلم.

٣٩٣٩ حدثنا على بن شيبة البغدادي(١١) - بمصر - وأبو أمية(٢)، قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق(٣)، حدثنا عمرو بن دينار(١)، أنَّه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله علي يقول: رالشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة $_{\rm M}$ .

#### • ۲۹۲-وحدثنا على بن شيبة، حدثنا روح، ح

وحدثنا أبو داود السجستاني (٢)، حدثنا سليمان بن حرب، قالا: حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس<sup>(٧)</sup>، عن سعيد بن عمرو - يعني ابن سعيد بن العاص (^) - عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: (إنَّا أُمَّة أُمِّيَّة

<sup>(</sup>١) على بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو الحسن السدوسي مولاهم، بصري سكن بغداد ثم مصر، توفي (۲۷۲ هـ).

ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٤٣٦/٤) ولم يذكر فيه حرحاً أو تعديلاً سوى قوله «روى عنه عبد العزيز بن أحمد وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة».

<sup>(</sup>٢) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) المكي.

<sup>(</sup>٤) الجمحي مولاهم المكي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٠/٢ ح٠٨٠/١) من طريق روح بن عبادة به، مثله.

<sup>(</sup>٦) انظر: سننه (٧٣٩/٢) كتاب الصوم - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين -ح ۱۳۱۹.

<sup>(</sup>٧) العبدي الكوفي.

<sup>(</sup>٨) الأموي المدنى، ثم الدمشقى.

لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا». وخَنَس<sup>(۱)</sup> سليمان إصبعه في الثالثة (روالشهر هكذا وهكذا وهكذا») يعني تمام ثلاثين<sup>(۲)</sup>.

العدد الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو القرشي، أنَّ عبد الله بن عمر حدثنا الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو القرشي، أنَّ عبد الله بن عمر حدَّثهم، عن النبي الله قال: «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نكتب ولا نحسب، وإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وضرب عبيدة بيده على الأخرى ثلاث مرار، ونقص في الثالثة إبحامه (٥) /(ل١٦١/٢).

٢٩٤٢ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب الذَّارع(١)،

<sup>(</sup>١) خنس: أي قبضها. النهاية في غريب الحديث (٨٤/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲۱۱/۲ ح.۱۰/۱)، والبخاري (الصحيح مع الفتح: 19۱۳) كتاب الصوم – باب قول النبي الله الكنب ولا نحسب» – ح١٩١٣، كلاهما من طريق شعبة به نحوه، وزاد المصنف في نسب سعيد بن عمرو: «ابن العاص»، وهذا من فوائد الاستخراج.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن محمد بن الصبَّاح البغدادي.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن، المعروف بالحذَّاء، التيمي -وقيل: الليثي، وقيل: الضبي- الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦١/٢ ح ٧٦١/١) من طريق الأسود بن قيس به نحوه، والمصنف نسب سعيدًا بالقرشي، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) الذَّارع: بفتح الدال المشددة المنقوطة، والراء المهملة بعد الألف، وفي آخرها العين المهملة، نسبة إلى الذرع للثياب والأرض - كما في الأنساب للسمعاني (٥/٣) -، له ذكر في تاريخ بغداد (٢٩١/١) ولم أر فيه حرحاً ولا تعديلاً، توفي سنة (٢٨٠ هـ).

حدثنا أبو عاصم (١)، حدثنا سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس بمثل حديث سعيد (٢).

\$ ٢٩٤-حدثنا ابن أبي مسرّة (٧)، حدثنا المقرئ (٨)، حدثنا الليث بن

<sup>(</sup>١) الضحاك بن مخلد النبيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق سفيان - مهملاً - به، وأبان المصنف في روايته أنه الثوري، وقول المصنف رحمه الله «بمثل حديث سعيد» أراد به الحديث الذي قبل هذا، ولم يذكر مسلم سوى بعض حديث سفيان، ونبَّه عليه المصنف، وما ذكر هي من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) الذهلي النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) ابن الزبير بن العوام الأسدي.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل، ونسخة (م)، وفي صحيح مسلم: «تسع وعشرون»، ولعل المثبت باب (غسلين).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٣/٢) كتاب الصيام - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين - ح٢٢/١٠٨٣، من طريق عبد الرزاق به، نحوه.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مَسرّة المكي.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن يزيد القرشي العدوي، المكي.

سعد، عن أبي الزبير (۱)، عن حابر قال: «اعتزل رسول الله الله الساءه، فخرج إلينا من تسع وعشرين، فقلت: إنما اليوم تسع وعشرون؟! فقال: إنما الشهر هكذا وصفق بيده ثلاث مرات، وخفض إصبعاً واحداً في الآخرة»(۱).

• ٢٩٤٥ حدثنا الصّاغاني، حدثنا روح (٣)، ح

وحدثنا يوسف بن مُسلَّم (أ)، حدثنا حجّاج (أ)، قالا: حدثنا ابن جريج (أ)، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: اعتزل النبي الشيخ نساءه شهراً، فخرج النبي الشيخ صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم: يا رسول الله إنما أصبحنا من تسع وعشرين؟ فقال النبي الشيخ: «إنَّ الشهر يكون تسعاً وعشرين»، ثم صفَّق النبي الله بيده ثلاثاً؛ مرتين بأصابع يديه كلّها، والثالثة بالتسع منها (المار) الماري المارية التسع منها (المار) المارية المنابع المنابع يديه كلّها، والثالثة بالتسع منها (المار) المارية المنابع المنابع يديه كلّها، والثالثة بالتسع منها (المار) المارية المنابع المنابع يديه كلّها، والثالثة بالتسع منها (المار) المنابع ال

<sup>(</sup>١) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٣/٢ ح١٠٨٤) -كما تقدم- من طريق الليث بن سعد به، نحوه.

<sup>(</sup>٣) ابن عبادة بن العلاء القيسي البصري.

<sup>(</sup>٤) يوسف بن سعيد بن مسلَّم المصيصي.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج المكي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٣/٢ ح ٧٦٣/٢) من طريق حجاج بن محمد به مثله، إلا أنه قال: «ثم طبّق».

٢٩٤٦ حدثنا/(١) الصاغاني، وابن أبي الحارث(٢)، قالا: حدثنا روح، حدثنا<sup>(٣)</sup> زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «هجر رسول الله ﷺ نساءه شهراً...»، وذكر الحديث بنحوه (١٠).

٧٩٤٧ - حدثنا يوسف بن مسلَّم، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكى، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صَيْفِي (°)، أنَّ عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث<sup>(١)</sup> أخبره، أنَّ أمَّ سلمة أخبرته ﴿أنَّ النبي ﷺ حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهراً، فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا عليهنَّ - أو راح -فقيل (٢) له: إنَّك حلفت يا نبى الله أن لا تدخل علينا (٨) شهراً؟! قال: رانً الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً $^{(9)}$ .

<sup>(1) (57/78/1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث البزار البغدادي، توفي (٢٧٠ هـ): ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١٢١/٥) وقال: «كان ثقة».

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م): «روح بن زكريا»، والصواب ما في الأصل، وهو المثبت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) المكي. وفي نسخة (م): «ضيفي»، والصواب المثبت، كما في الأصل وصحيح مسلم وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٦) ابن هشام المخزومي المدني.

<sup>(</sup>٧) في (م): «فقال».

<sup>(</sup>٨)في الأصل، و(م): «عليهم»، وضبب عليها في الأصل، والمثبت ما في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٤/٢ ح٧١٠٨٥) من طريق حجاج بن محمد، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٤٣/٤) كتاب الصوم - باب قول النبي على: إذا

وعباس الدوري<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن علي أبو بكر الجعفي، وعباس الدوري<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا إسماعيل بن أبي حالد<sup>(۲)</sup>، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: ضرب رسول الله على الأخرى، وقال: «الشهر هكذا وهكذا»، ثم نقص في الثالثة إصبعاً (۱).

**9 4 9 7**—حدثنا حمدان بن الجنيد<sup>(1)</sup>، والصاغاني، قالا: حدثنا معاوية بن عمرو<sup>(0)</sup>، حدثنا زائدة<sup>(1)</sup>، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن معاوية بن سعد، عن أبيه، عن النبي رالشهر هكذا وهكذا؛ عشراً وعشراً وتسعاً/(۷), (لـ/١٦٢/١))

<sup>=</sup> رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا - ح١٩١٠، من طريق أبي عاصم، كلاهما: عن ابن حريج به نحوه.

<sup>(</sup>١) عباس بن محمد بن حاتم الدوري.

<sup>(</sup>٢) الأحمسي مولاهم البحلي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٤/٢ ح ٢٦/١٠٨٦) -كما تقدم- من طريق محمد بن بشر، وكنية بشر به مثله، ومن فوائد الاستخراج في هذا الإسناد بيان نسبة محمد بن بشر، وكنية حد محمد بن سعد، حيث خلا إسناد مسلم من ذلك.

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.

<sup>(</sup>٥) ابن المهلب بن عمرو الأزدي البغدادي.

<sup>(</sup>٦) ابن قدامة الثقفي، الكوفي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، و(م): «تسع» وضبب عليها في الأصل، والصواب المثبت، كما في صحيح مسلم، وهو معطوف على (عشرا) بالنصب، لأنه حال مؤولة بالمشتق بمعنى: معدوداً. (٨) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٤/٢ ح٢٠/١٠٨٦) -كما تقدم- من طريق زائدة به، نحوه.

### باب ذكر الخبر المبين أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، ويكون ثلاثين، وأن الشهرين في السنة لا يجتمعان في التسع والعشرين؛ رمضان وذا الحجة

۲۹۵۹ وحدثنا أبو أمية -أيضاً عن أبي الوليد (۱)، عن شعبة بنحوه (۸).

<sup>(</sup>١) ابن الصلت بن عصفور.

<sup>(</sup>۲) (م۲/۲۹/ب)

<sup>(</sup>٣) التغلبي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) في مسلم (الصحيح: ٧٦١/٢ ح ٧٦١/٢) كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال: «وطبَّق شعبة».

<sup>(</sup>٥) القائل هو: عقبة، كما في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق شعبة به نحوه.

<sup>(</sup>V) هشام بن عبد الملك الطيالسي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق شعبة.

۲۹۵۲ – وحدثنا يزيد بن سنان<sup>(۱)</sup>، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا شعبة، عن عقبة بن حريث، عن ابن عمر، عن النبي قال قال: «الشهر تسعّ وعشرون»، قال يعقوب: وأحسبه قال أيضاً: «(ثلاثون»<sup>(۱)</sup>.

حدثنا عبد الواحد بن زياد (٢)، حدثنا الحسن بن عبيد الله (٧)، عن سعد بن عبيدة (٨)، قال: سمع ابن عمر رجلاً يقول: «الليلة ليلة النصف»، ثم قال سمعت رسول الله على يقول: «الشهر هكذا وهكذا مرتين، ومرة تسع وعشرين (٩)».

<sup>(</sup>١) ابن يزيد القزّاز البصري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق شعبة به نحوه.

<sup>(</sup>٣) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) ابن مسلم بن عبد الله الصَّفَّار البصري.

<sup>(</sup>٦) العبدي مولاهم البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن عروة النخعي الكوفي.

<sup>(</sup>٨) السُّلمي الكوفي.

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصل، و(م)، وضبب عليها في الأصل، والذي في صحيح مسلم: «وعشرون»، والمثبت لعله من باب (غِسْلِين).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦١/٢ ح١٦/١٠) كما تقدم من طريق

٤ ٩ ٧ - حدثنا يوسف القاضي (١)، حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، حدثنا عبد الواحد بن زياد بإسناده: «الشهر هكذا وهكذا» طَبَّق مرتين على اليسرى، وخنس في الثالثة إبهامه $^{(7)}$ .

• ٢٩٥٥ حدثنا الصاغاني، حدثنا عبيد الله بن عمر (١)، حدثنا یزید بن زریع (۱۹۳/۲/ب) ح /(ل۱۹۳/۲/ب)

وحدثنا أبو داود السحستاني(٦)، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحنَّاء (٧)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (٨)، عن أبيه، عن

عبد الواحد بن زياد به، وقال في حديثه: «سمع ابن عمر رحلاً يقول: الليلة ليلة النصف، فقال له: ما يدريك أن الليلة ليلة النصف؟ سمعت رسول الله على يقول: «الشهر هكذا وهكذا - وأشار بأصابعه العشر مرتين - وهكذا في الثالثة؛ وأشار بأصابعه كلها، وحبس أو خنس إبهامه».

<sup>(</sup>١) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد البغدادي.

<sup>(</sup>٢) ابن على بن عطاء بن مُقَدَّم المقدَّمي البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق عبد الواحد بن زياد به نحوه، وقوله «على اليسرى»: من زيادات المصنف وفوائد استخراجه.

<sup>(</sup>٤) ابن ميسرة القواريري البصري.

<sup>(</sup>٥) البصري.

<sup>(</sup>٦) انظر: سننه (٧٤٢/٢) كتاب الصوم - باب الشهر يكون تسعاً وعشرين -.7777

<sup>(</sup>٧) خالد بن مهران البصري.

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن بن أبي بكرة: نُفَيع بن الحارث الثقفي البصري.

النبي على قال: (رشهرا عيد لا ينقصان؛ رمضان وذو الحجة)(١).

٣٩٥٦ – حدثنا أبو حاتم الرازي (٢)، حدثنا عبد الله بن جعفر الرّقي (٣)، حدثنا معتمر بن سليمان (٤)، عن إسحاق بن سويد (٥) وخالد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي (٦) بكرة، أن رسول الله على قال: (شهران لا ينقصان، رمضان وذو الحجة) (١)/(٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲٦/۲) كتاب الصيام - باب بيان معنى قوله ﷺ: «شهرا عيدٍ لا ينقصان» - ح ٣١/١٠٨، من طريق يزيد بن زريع، عن خالد به مثله، وفي إسناد المصنّف بيان المهمل في خالد عند مسلم، وهذا من فوائد الاستخراج. والحديث متفقٌ عليه؛ فقد رواه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٤٨/٤) كتاب الصوم - باب شهرا عيدٍ لا ينقصان - ح١٩١، من طريق مسدد به نحوه.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إدريس الحنظلي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن جعفر بن غيلان القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) التيمي.

<sup>(</sup>٥) ابن هبيرة العدوي البصري.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (م) «عن أبيه بكرة»، والمثبت ما في الأصل، وصحيح مسلم، ومصادر ترجمة أبي بكرة: نفيع بن الحارث الثقفي الإصابة (٧١٠٨)، التقريب (٧١٠٨).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲۲۲/۲ ح۳۲/۱۰۸۹) - كما تقدم- من طريق معتمر بن سليمان به بنحوه.

<sup>(</sup>٨) (م٢/٣٩/أ).

## باب ذكر الخبر المبين أنَّ الأهلَّة بعضها أعظم من بعض، وأنه إذا كان عظيماً لا يعد إلا لليلته، والدليل على أن رؤية الهلال من حيث يهـلُّ الليل

حجاج (٢)، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة (٤)، قال: سمعت أبا البَحْتَرِيِّ (٥) حجاج (٣)، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة (٤)، قال: سمعت أبا البَحْتَرِيِّ (٥) الطائي يقول: أَهْلَلْنَا هلال رمضان ونحن بذاتِ عِرْق (٢)، فأرسلنا إلى ابن عباس نسأله، فقال: قال رسول الله على: ((إنَّ الله قد أمدَّه لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأتِمُّوا العدَّة ثلاثين) (٧).

<sup>(</sup>١) يوسف بن سعيد بن مُسَلِّم المصيصى.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي.

<sup>(</sup>٣) ابن محمد المصيصى.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله الحَمَلي.

<sup>(</sup>٥) بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ساكنة، وهو سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاهم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال (٣٢/١)، تقريب (٢٣٨٠)

<sup>(</sup>٦) ذات عِرْق: منزل معروف من منازل الحاج يحرم أهل العراق بالحج منه، سُمِّي به لأن فيه عِرقاً، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق من الأرض؛ سبخة تنبت الطرفاء. النهاية (٢١٩/٣).

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (الصحيح: ۲۹٦/۲) كتاب الصيام - باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده لرؤيته فإن غمَّ فليكمل ثلاثون - ح١٠٨٨، ٣٠/١٠٨، من طريق شعبة به نحوه.

**۲۹۵۸** حدثنا إبراهيم بن مرزوق<sup>(۱)</sup>، حدثنا وهب بن جرير<sup>(۱)</sup>، حدثنا شعبة، بإسناده مثله: ((فأكملوا العِدَّة ثلاثين))<sup>(۱)</sup>.

ومن فوائد الاستخراج:

١- بيان نسبة أبي البختري بالطائي، حيث خلا صحيح مسلم من ذلك.

٢ - قوله «ثلاثين» في إتمام العدة، زيادة في حديث المصنف، ليست في طرق مسلم
 لهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) ابن دينار الأموي البصري.

<sup>(</sup>٢) ابن حازم الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق شعبة به نحوه، وهذا الحديث أثبت من اللحق في حاشية الأصل، وهو ساقط من نسخة (م).

### باب بيان الخبر الذي يوجب على من يريد الصوم أن يتسحر، والترغيب فيه، وبيان الخبر الدال على أنه على الإباحة

۲۹۰۹ – حدثنا أبو داود الحراني<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعيد بن عامر<sup>(۱)</sup>، ح
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة،
عن عبد العزيز بن صهيب<sup>(۱)</sup>، عن أنس بن مالك، /(ل۲/۲۳/۱/أ) أنَّ النبي الله قال: «تسحروا فإنَّ في السحور بركة» (۱).

• ٢٩٦- حدثنا الصائغ(٥) بمكة، حدثنا المُعَلَّى بن أسد(٦)، ح

<sup>(</sup>١) سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٢) الضُّبَعي البصري.

<sup>(</sup>٣) البُنَاني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٧٠/٢) كتاب الصيام - باب فضل الشحور وتأكيد استحبابه - ح٥٩١٠٩٥ من طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٦٥/٢) كتاب الصوم - باب بركة السحور من غير إيجاب - ح٣٩١ من طريق شعبة، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب به، مثله.

 <sup>(</sup>٥) للمصنف عدة شيوخ يلقبون بالصائغ، منهم مكي ومنهم غير مكي، ومحمد بن إسماعيل بن سالم المكي قد أكثر عنه أبو عوانة فلعله المراد.

وسيورد المصنف هذا الحديث برقم (٢٩٧٠) من طريق شيخه فضلك الفضل بن العباس الرازي الصائغ، وفضلك ذكره الخطيب في تاريخه (٣٦٧/١٢) وقال: «كان ثقة ثبتاً حافظاً وسكن بغداد إلى أن توفي بها». فلذا احتملت أن يكون المراد غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) العَمِّي.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عارم (۱)، قالا: حدثنا أبو عوانة (۲)، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي الله الله قال: (رتسحّروا فإنَّ في السحور بركة)، (۲).

ا ۲۹۲۱ حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي، حدثنا محمد بن عيسى (٤)، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، عن النبي على بمثله (٥).

حدثنا داود بن محمد (۲) –إمام مسجد طرسوس حدثنا القواريري (۸) ، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز (۸) بن صهيب، عن أنس بن مالك، عن النبي الله بمثله (۹) .

<sup>(</sup>١) محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٢) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة به مثله.

<sup>(</sup>٤) ابن نجيح الطبَّاع البغدادي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة، كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) الطرسوسي، ترجم له ابن العليم في بغية الطلب في تاريخ حلب (٣٤٦٦/٧) ووثقه، وساق له عدة أحاديث منها حديثه هذا، وأسنده من طريق الصفار القاسم بن أبي الأسعد بإسناده إلى أبي عوانة عنه.

<sup>(</sup>V) عبيد الله بن عمر بن ميسرة البصري.

<sup>(</sup>٨) (م ٢ / ٤ ٩ / ب)

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب به، كما تقدم.

٢٩٦٣ حدثنا الصائغ بمكة، حدثنا سليمان بن حرب(١)، حدثنا حماد بن زید، باسناده مثله (۲).

٢٩٦٤ – حدثنا يزيد بن سنان (٣)، حدثنا عون بن عُمارة (٤)، حدثنا هشام بن حسان (٥)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «تسحروا فإن في السَّحور بركة». (أ).

• ٢٩٦ – حدثنا محمد بن الليث (٧)، حدثنا عبدان (٨)، حدثنا يزيد بن زُريع (٩)، حدثنا سعيد بن أبي عروبة (١٠)، عن قتادة، عن أنس، عن

انظر: الجرح والتعديل (٣٨٨/٦)، الكامل لابن عدي (٢٠١٩/٥)، الضعفاء لأبي نعيم (١٢٤)، تهذيب الكمال (٢٦/٢٢)، تقريب (٢٢١).

<sup>(</sup>١) قاضى مكة الأزدى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كما تقدم من طريق عبد العزيز بن صهيب به.

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد القرَّاز البصري.

<sup>(</sup>٤) القيسي، أبو محمد البصري، ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود، وقال ابن عدي: «ومع ضعفه یکتب حدیثه»، وقال أبو نعیم: «روی عن حمید الطویل وهشام بن حسان المناكير لا شيء»، وقال ابن حجر: «ضعيف».

<sup>(</sup>٥) الأزدي القُرْدوسي البصري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب به، مثله، كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن الليث بن حفص المروزي الإسكاف.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن عثمان بن جَبَلة -بفتح الجيم والموحدة- بن أبي رَوَّاد - بفتح الراء وتشديد الواو - العتكى - بفتح المهملة والمثناة -، المروزي.

<sup>(</sup>٩) البصري.

<sup>(</sup>١٠) واسم أبي عروبة مِهران، اليشكري -مولاهم- البصري، اختلط بأخرة، وسماع يزيد بن

النبي ﷺ بمثله(۱).

تا ۲۹۹۹-ز-حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>، وداود بن محمد، قالا: حدثنا محمد بن خلاًد<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا محمد بن فضيل<sup>(۱)</sup>، حدثنا يحيى بن سعيد<sup>(۱)</sup>، عن أبي سلمة<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة، قال: قال النبي السيارة في السيار بركة» (را ۲۶/۲۱/ب).

الا: ۲۹۲۷ -ز - حدثنا داود بن محمد ویوسف بن موسی (۱۰) قالا: [حدثنا] (۹) محمد بن بشار (۱۱) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي بكر بن عياش (۱۱) عن عاصم (۱۲)، ....

زريع منه قبل اختلاطه. انظر: الثقات لابن حبان (٣٦٠/٦)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من طريق قتادة به، كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) الشيباني.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير الباهلي البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن غزوان الضبي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٥) الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث سيأتي تخريجه في ح٧٩٧

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهي مثبتة في نسخة (م)، والصواب إثباتها.

<sup>(</sup>١٠) العبدي البصري، بندار.

<sup>(</sup>١١) ابن سالم الأسدي الكوفي المقرئ.

<sup>(</sup>١٢) ابن بهدلة بن أبي النحود - بنون وجيم - الأسدي مولاهم الكوفي، أبو بكر المقرئ.

عن زرِّ (١)، عن عبد الله، عن النبي على، قال: ﴿ تُسحُّرُوا فَإِنَّ فَي السَّحُورِ بركة (۲).

٨٧٩٦-ز-حدثنا القَطِراني(٢)، حدثنا أحمد بن يونس(٤)، حدثنا أبو بكر بن عياش، بمثله مرفوعاً<sup>(٥)</sup>.

العطاردي (<sup>(۲)</sup> عن أبي بكر بن عياش، عن أبي بكر بن عياش، عن

قال ابن معين والنسائي: «لا بأس به»، وقال أبو حاتم: «محله عندي الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ»، وقال العقيلي: «لم يكن فيه إلا سوء الحفظ»، وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون ...

انظر: سؤالات ابن طهمان ص ٦٤، الجرح والتعديل (٣٤١/٦)، تعذيب الكمال (٤٧٨/١٣)، هدي الساري (٤٣١)، تقريب (٤٠٠٤).

(١) زِرُّ - بكسر أوله، وتشديد الراء - بن حُبَيش - بمهملة، وموحدة، ومعجمة مصغرا -بن حُباشة - بضم المهملة، بعدها موحدة، ثم معجمة - الأسدي الكوفي.

(٢) هذا الحديث والذي بعده سيأتي تخريجهما.

(٣) أحمد بن عمرو بن حفص بن عمر القُريعي، أبو بكر البصري، توفي (٢٩٥ هـ). ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي وأثني عليه.

انظر: الثقات (٥/٨٥)، السير (٦/١٣).

- (٤) أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي.
- (°) في الأصل، و(م): «مرفوع»، والصواب المثبت، لكونه حالاً من «مثله».
  - (٦) في (م): «حدثنا».
  - (٧) أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي الكوفي.

عاصم، عن زرِّ، عن عبد الله مثله، ولم يرفعه (١).

(۱) هذا الحديث من الزوائد، وقد أخرجه النسائي في السنن (٤٠/٤) كتاب الصيام - باب الحث على السحور - ح٤٤٢، وابن خزيمة في صحيحه (٢١٣/٣) كتاب الصيام - باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد - ح١٩٣٦، والبزار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار (٢١٧/٥)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (٧/٩)، وابن عدي في الكامل (١٣٤٣/٤)، وأبو نعيم في الحلية (٣٤/٩)

جميعهم من طرق عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي بكر بن عياش به مثله مرفوعاً، وخالفه عبيد الله بن سعيد اليشكري عند النسائي أيضاً فرواه عن ابن مهدي بهذا الإسناد موقوفاً على عبد الله بن مسعود عله.

وقد أورد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٠٣/٢) هذا الحديث وذكر عن ابن المديني أنه قال عن رواية بندار: «هذا كذب، قال: حدثني أبو داود موقوفاً»، وأنكره أشد الإنكار.

وبندار تفرد به مرفوعاً عن ابن مهدي كما أشار إلى ذلك البزار بقوله: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن ابن مهدي عن أبي بكر بحذا الإسناد موقوفاً، ولا نعلم أحداً أسنده عن ابن مهدي عن أبي بكر بن عياش إلا محمد بن بشار، وقد رواه أحمد بن يونس عن أبي بكر مرفوعاً».

ثم ساق بسنده رواية أحمد بن يونس المتقدّمة عند المصنّف، وقد أخرجها أيضاً ابن خزيمة في صحيحه كما تقدم والطبراني في معجمه الكبير (١٣٨/١٠) والسهمي في تاريخ جرجان (٣٠٠).

وتابع ابن يونس في رفعه الحديث أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وهو متكلم في سماعه كما سبق في (ح١٨٦٠)، إلا أن روايته هنا عن أبي بكر بن عياش، وقد ثبت سماعه منه -كما في تاريخ بغداد (٢٦٤/٤ - ٢٦٥)- لكن اختلف عليه في هذا

• ۲۹۷ - حدثنى فَضْلَك الرازي الفضل بن عباس(١)، حدثنا إسحاق بن حمزة البخاري(٢)، حدثنا عيسى بن موسى أبو أحمد(٣)، عن أبي حمزة -يعنى: السُّكَّري (١) - عن رقبة (٥)، .....

الحديث وقفاً ورفعاً: فروى عنه موقوفاً، كما عند المصنف هنا.

وروي عنه كذلك مرفوعا، كما عند القضاعي في مسنده (٣٩٥/١)، فرجع الحديث إلى الاختلاف على ابن مهدى، وقد حكى الدارقطني في العلل (٦٨/٥) الاختلاف عليه، وأشار إلى رواية ابن يونس ثم قال: «ورواه غيره من أصحاب أبي بكر عن أبي بكر فوقفوه، والموقوف الصحيح». والحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رفي مرفوعاً، كما تقدم.

(١) أبو بكر الصائغ.

(٢) إسحاق بن حمزة بن فروخ، أبو محمد الأزدي. ذكره ابن حبان في الثقات (١١٧/٨)

(٣) البخاري الأزرق لقبه غنجار - بضم المعجمة وسكون النون بعدها جيم - توفي (١٨٦ هـ)، صدوق نقموا عليه تدليسه وكثرة روايته عن الضعفاء، وأما ما رواه عن الثقات وصرح فيه بالتحديث فحديثه مستقيم، كذا قال ابن حبان، وقال فيه الحافظان الذهبي وابن حجر: «صدوق»، زاد ابن حجر: «ربما أخطأ، وربما دلس»، وجعله في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وقال: «مشهور بالتدليس عن الثقات ما حمله عن الضعفاء والمجهولين ...

انظر: الشقات (٤٩٢/٨)، الكاشف (١١٣/٢)، تحديب التهديب (٢٣٤/٨) تقريب (٥٣٣١)، تعريف أهل التقديس (ترجمة رقم: ١٢٤).

(٤) محمد بن ميمون المروزي.

 (٥) في الأصل، ونسخة (م): «رؤبة» وليس في شيوخ السُّكّري، ولا في الرواة عن سَلْم من اسمه رؤبة، والمشهور رقبة كما هو مثبت، وقد أخرج الطبراني في معجمه الصغير

عن سَلْم<sup>(۱)</sup> بن بشير -يعني: ابن جَحْل<sup>(۱)</sup>- عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال النبي ﷺ: «تسحروا فإنَّ في السحور بركة».

۱۹۷۱ حدثنا أبو داود الحراني<sup>(٤)</sup>، حدثنا هارون بن إسماعيل<sup>(٥)</sup>، حدثنا علي بن المبارك<sup>(٦)</sup>، حدثنا/<sup>(٧)</sup> عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال النبي الشي مثله<sup>(٨)</sup>.

۲۹۷۲ حدثنا طاهر بن خالد بن نزار (۹)، حدثنا أبي، عن

<sup>- (</sup>۲۹/۱) هذا الحديث من طريق السكري، وقال فيه «عن رقبة»، فلعل الناسخ أخطأ فيه، ورقبة هو: ابن مَصْقَلَة العبدي الكوفي، وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) في (م): «سالم»، والصواب مافي الأصل، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) سَلْم - بفتح السين وسكون اللام - ابن بشير بن جَحْل - بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة ثم لام - القيسي البصري.

قال فيه ابن معين: «ليس به بأس»، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الجرح والتعديل (٢٦٦/٤)، الثقات (٢٠/٦)، الإكمال (٣٤٥/٤، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم في ح(٥٩٥٩)- من طريق عبد العزيز بن صهيب.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) الخزاز، بمعجمات.

<sup>(</sup>٦) الهُنَائي البصري.

<sup>(1/9</sup> E/Ye) (V)

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب، كما تقدم.

<sup>(</sup>٩) ابن المغيرة بن سليم، أبو الطيب الغساني الأيلي.

إبراهيم بن طَهْمَان (١)، عن عبد العزيز بن رُفَيع (٢)، عن أنس بن مالك، قال النبي على مثله (٣).

عن البعقي أبو بكر<sup>(3)</sup>، حدثنا أبو أسامة<sup>(9)</sup>، عن عبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الله: «تستروا فإن في السحور بركة» ((175/1/أ).

\* ۲۹۷٤ – ز – حدثنا داود بن محمد الطرسوسي، حدثنا أبو الربيع (۷)، حدثنا منصور بن أبي الأسود (۸)، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي الله الله قال: «تسحّروا فإنّ في السحور بركة».

عن معمر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة «أنَّ النبي اللهِ على دعا بالبركة في

<sup>(</sup>١) الخراساني.

<sup>(</sup>٢) الأسدي، أبو عبد الله المكي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم -كما تقدم- من حديث أنس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن على الكوفي.

<sup>(</sup>٥) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث وما سيأتي بعده سيأتي تخريجه في ح٢٩٧٥.

<sup>(</sup>٧) سليمان بن داود العتكي.

<sup>(</sup>٨) الليثي الكوفي.

<sup>(</sup>٩) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

#### السحور، وفي الثريد $(1)^{(1)}$ .

(١) هذا الحديث من الزُّوائد، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله عن أبي هريرة عدة طرق:

١- طريق عطاء بن أبي رباح، واحتلف عنه رفعاً ووقفاً، فرواه عنه عبد الملك بن
 أبي سليمان العرزمي بالوجهين، كما عند النسائي (السنن: ١٤١/٤) كتاب الصيام
 - ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان، وقد تقدم عند المصنف برقم
 (٢٩٧٣) ٢٩٧٤).

ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعاً ولم يختلف عليه، كما عند النسائي أيضاً، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٢٨/٤) كتاب الصيام - باب ما يقال في السحور، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٦/٤) كتاب الصيام - باب السحور من أمر به، والإمام أحمد في مسنده (٢٨٣/٢) والمصنف كما سبق في ح(٢٩٧٣).

٢- طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً، وقد أخرج هذه الطريق المصنف كما تقدم ح(٢٩٦٦)، والنسائي، وقال عقبه: (رحديث يحيى بن سعيد إسناده حسن، وهو منكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل)، السنن (٢/٤١)

٣- طريق أسيد بن عاصم بن عمرو بن حَكَّام، عن شعبة، عن محمد بن زياد الجمحي، عن أبي هريرة مرفوعاً: وقد أخرجها الطبراني في معجمه الصغير (٩٢/١)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٩/٣)، كلاهما: من طريق أسيد بن عاصم به.

وقال الطبراني عقب حديثه: «لم يروه عن شعبة إلا عمرو بن حَكَّام، تفرد به أسيد». وعمرو هذا قال فيه البخاري: «ليس بالقوي عندهم»، وضعفه ابن المديني، وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه».

انظر: ميزان الاعتدال (١٧٤/٤)، الكامل (١٧٨٨)

۲۹۷۳-ز-حدثنا محمد بن عوف(۱)، حدثنا نعيم بن حماد(۲)، حدثنا بقية (٢)، عن بَحِير بن سعد(١)، عن خالد بن معدان (٥)، عن المقدام بن مَعْدي كرب(٢) قال: قال النبي على: «عليكم بالسحور فإنه الغداء المبارك (٧).

وهذه الطرق المرفوعة لا تسلم من مقال، فطريق عطاء ظاهر كلام النسائي أن الأصح فيها الوقف، حيث ذكر الخلاف على عبد الملك، وقال عن رواية الرفع: «رفعه ابن أبي ليلي»، وابن أبي ليلي هو: محمد بن عبد الرحمن تكلم فيه كما تقدم في حديث (٢٦٧٦)، وحديثه يصلح للاعتبار، وقد تفرد برفع الحديث عن عطاء، وقد قال فيه أبو نعيم في الحلية (٣٢٢/٣): «غريب من حديث عطاء عن أبي هريرة، ولا أعلم له راوياً غير محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي»، ورواية ابن فضيل قدح فيها النسائي، ولعله لكونه رفع الحديث.

وطريق محمد بن زياد فيها عمرو بن حَكَّام وهو متكلَّم فيه، وعلى هذا فالحديث المرفوع حسنٌ لغيره بمجموع طرقه، وله شاهد من حديث أنس عليه في الصحيحين، وقد تقدم، والله أعلم.

- (١) ابن سفيان الطائي، الحمصي.
  - (٢) ابن معاوية الخزاعي، المروزي.
    - (٣) ابن الوليد الدمشقى.
- (٤) بَحِير بالفتح وكسر المهملة ابن سعد السَّحولي بمهملتين الحمصي. انظر: تقریب (٦٤٠)، توضیح المشتبه (١/٣٤٨).
  - (٥) الكلاعي الحمصي.
  - (٦) ابن عمرو الكندي رهيه.
- (٧) هذا الحديث من الزوائد، وقد أخرجه النسائي (السنن: ١٤٦/٤) كتاب الصيام -

وإسناد المصنف فيه نعيم بن حماد، وعنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية، لكنه صرح بالتحديث، ونعيم تابعه عبد الله بن المبارك كما سبق، فهذا إسنادٌ صحيح والله أعلم.

- (١) يوسف بن سعيد بن مسلم.
- (٢) إبراهيم بن الحسين بن علي بن ديزيل الهمداني.
  - (٣) ابن أبي إسحاق السبيعي.
- (٤) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي.
  - (٥) عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الكوفي.
- (٦) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي. انظر: تعذيب الكمال (٣٧٢/١٧).
  - (٧) بلال أو بُليل بالتصغير، وقيل غير ذلك الأنصاري الله تقريب (٨٣٣١)
- (A) هذا الحديث من الزوائد، وقد أحرجه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (٢٨٥/١)-

وفي إسناده ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن متكلم فيه، وحديثه يصلح للاعتبار (انظر ح: ٢٦٧٦)، ولم أر من تابعه، فالإسناد ضعيف لأحله، لكن للحديث شواهد، ومنها حديث أنس الله في الصحيحين، وقد تقدم ذلك قريباً.

تسمية السحور غداء، والإمام أحمد في مسنده (١٣٢/٤)، كلاهما: من طريق عبد الله بن المبارك، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا بحير به مثله.

٧٩٧٨ حدثنا يونس بن عبد الأعلى (١)، والربيع بن سليمان (٢)، قالا: حدثنا ابن وهب (٢)، قال: أخبرني موسى بن عُلَيٍّ (١)، عن أبيه، عن أبي قيس (٥) -مولى عمرو بن العاص- عن عمرو بن العاص، أن النبي عليه قال: «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَري<sup>(١)</sup>.

٢٩٧٩ حدثنا ابن الجنيد/(٧) الدقَّاق(٨)، حدثنا أبو أحمد الزبيري (٩)، عن موسى بن عُلَيٍّ، قال: سمعت أبي، فذكر مثله (١٠٠.

• ۲۹۸ - حدثنا الصائغ (۱۱) - بمكة -، حدثنا المقرئ (۱۲)،

<sup>(</sup>١) الصدق.

<sup>(</sup>٢) المرادي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن وهب المصرى.

<sup>(</sup>٤) موسى بن عُلَيِّ - بالتصغير - بن رباح - بموحدة - اللخمي، المصري.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن ثابت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٧١/٢) كتاب الصيام - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - ح٢٦/١٠٩٦، من طريق ابن وهب به، ولم يذكر متن الحديث، وذكره المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الحديث.

<sup>(</sup>۷) (م۲/٥٥/ب)

<sup>(</sup>٨) محمد بن أحمد بن الجنيد.

<sup>(</sup>٩) محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم ح (٤٦/١٠٦٩) من طريق موسى بن عُلَيّ به مثله، كما تقدم.

<sup>(</sup>١١) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.

<sup>(</sup>١٢) عبد الله بن يزيد المكيي.

وأبو نعيم (١)، قالا: حدثنا موسى بن عُلَيّ /(ل١٦٥/١/ب) بن رباح اللخمي، قال: سمعت أبي يقول: حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص، عن النبي على، بمثله (٢).

۱ ۲۹۸۱ – حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق، حدثنا الأسود بن عامر (۳)، حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن أسامة بن زيد الليثي (٤)، عن موسى بن عُلَىًّ بن رباح، عن أبيه، عن أبي قيس، عن عمرو بمثله (٥).

۲۹۸۲ – حدثا الربيع بن سلمان (۱)، حدثنا أسد بن مالك، أن موسى (۷)، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت (۸)، عن أنس بن مالك، أن

<sup>(</sup>١) الفضل بن دكينِ الأحول الكوفي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق موسى بن عُلَيٌّ، كما تقدم.

ومن فوائد الاستخراج في هذا الإسناد

١- الزيادة في اسم موسى بن عُلي بأنه ابن رباح اللخمي.

٢- في رواية المصنف صرح موسى بالسماع من أبيه، وأبوه صرح بالسماع من أبي قيس، ورواية مسلم جاءت بالعنعنة، وهي محمولة على السماع، ورواية المصنف تدل على ذلك.

<sup>(</sup>٣) الشامي، نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٤) أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم من طريق موسى بن علي، كما تقدم.

<sup>(</sup>٦) المرادي.

<sup>(</sup>٧) ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي المصري.

<sup>(</sup>٨) ابن أسلم البناني البصري.

النبى على واصل في رمضان فواصل الناس معه، فقال رسول الله على: ((لو مُدَّ لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المُتَعَمِّقُون تَعَمُّقَهُم))(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢ /٧٧٦) كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال في الصوم - ح٤٠/١١٠٤، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ١٣/ ٢٣٧) كتاب التمني - باب: ما يجوز من اللوم ح(٧٢٤١)، كلاهما: من طريق حميد، عن ثابت به نحوه.

# باب بيان وقت أكل السحر، وإباحة أكله إلى أن يتبين الفجر الصادق، وإن يسمع (١) الأذان قبل ذلك

۲۹۸۳ – حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصاغاني(٢) قالا: حدثنا روح بن عبادة، ح

وحدثنا يونس بن حبيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أبو داود<sup>(1)</sup>، قالا: حدثنا هشام<sup>(۱)</sup>، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال: «تسحّونا مع رسول الله ﷺ ثم خرجنا إلى الصلاة».

وقال روح: ((ثمَّ قمنا إلى الصلاة)).

وزاد روح أيضاً: رقال: قلت (٢٠): كم كان بين ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية (٧٠٠).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، و(م) وهو على تقدير حذف كان واسمها، وهذا كثير بعد «إن» و «لو» الشرطيتين. انظر: شرح التصريح على التوضيح (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد القاهر الأصبهاني.

<sup>(</sup>٤) الطيالسي.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري.

<sup>(</sup>٦) القائل هو أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٧١/٢) كتاب الصيام - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه - ح٧/١٠٩٧ من طريق هشام به، كما قال روح بن عبادة في حديثه. والحديث متفقٌ عليه، قد رواه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٦٤/٤) كتاب الصوم

۲۹۸٤ – حدثنا یعقوب بن سفیان (۱)، حدثنا عمرو بن عاصم (۲)، ح

وحدثنا الصائغ<sup>(۱)</sup> بمكة، حدثنا عفان<sup>(۱)</sup> قالا: حدثنا همام<sup>(۱)</sup>، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن زيد/<sup>(۱)</sup> بن ثابت حدثهم «أنهم تسحّروا مع رسول الله ﷺ ثم خرجوا إلى الصلاة، /(ل٢/٦٥/١/أ) قال<sup>(۱)</sup>: قلت: كم كان بين ذلك؟ قال: قدر قراءة خمسين آية، أو ستين آية».

<sup>-</sup> باب قدر كم بين السحور وصلاة الفحر - ح١٩٢١، من طريق هشام به نحوه.

<sup>(</sup>١) الفارسي الفسوي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبيد الله الكلابي القيسى البصري.

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل بن سالم.

<sup>(</sup>٤) ابن مسلم بن عبد الله الصفّار.

<sup>(°)</sup> ابن يحيى بن دينار العوذي البصري.

<sup>(</sup>٢) (م٢/٥٩/أ)

<sup>(</sup>٧) القائل هو أنس يسأل زيداً رضى الله عنهما.

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٦٦/٢)

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق همام به، ولم يسق لفظه، وساقه المصنف، وهذا من فوائد استخراجه.

والشك في عدد الآيات من زيد رضي والحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري انظر: (الصحيح مع الفتح: ٦٤/٢) كتاب مواقيت الصلاة – باب وقت الفحر – ح٥٧٥ من طريق عمرو بن عاصم به.

۲۹۸۵ – حدثنا أبو عون محمد بن عمرو بن عون الواسطي<sup>(۱)</sup>،
 حدثنا أبي<sup>(۲)</sup>، ح

وحدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم<sup>(۳)</sup>، عن منصور<sup>(3)</sup>، عن قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، قال:
«تسحرنا مع النبي<sup>(٥)</sup> ﷺ ثم خرجنا فصلينا»<sup>(١)</sup>.

۲۹۸۲ – حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي (۷)، حدثنا محمد بن بشر (۸)، عن عبيد الله (۹)، عن نافع، عن ابن عمر؛

وعن عبيد الله، عن القاسم (١٠) عن عائشة، قالت: قال رسول الله على: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن

<sup>(</sup>١) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد، وقال فيه ابن أبي حاتم: «ثقة صدوق». انظر: الجرح والتعديل (٣٤/٨)، تاريخ بغداد (١٣٠/٣)

<sup>(</sup>٢) عمرو بن عون الواسطى.

<sup>(</sup>٣) ابن بشير بن القاسم السُّلمي الواسطي.

<sup>(</sup>٤) ابن زاذان الواسطي.

 <sup>(</sup>٥) في (م): «مع رسول الله...».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق قتادة به، كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن علي الكوفي.

<sup>(</sup>٨) العبدي الكوفي.

<sup>(</sup>٩) ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني.

<sup>(</sup>١٠) ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

ابن أم<sup>(۱)</sup> مكتوم<sub>))</sub>(۲).

۲۹۸۷ – حدثنا عباس الدوري<sup>(۳)</sup>، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة، عن النبي على قال: «لا يمنعنَّكم أذان بلال من السحور حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم». قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا<sup>(1)</sup>.

والحديثان متفق عليهما؛ قد أخرجهما البخاري في صحيحه (الصحيح مع الفتح: ١٢٣/) كتاب الأذان - باب الأذان قبل الفجر - ح٦٢٣، ٦٢٣.

<sup>(</sup>١) ((أم)) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، أخرجهما مسلم (الصحيح: ٧٦٨/٢) كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفحر - حديث عائشة حديث عائشة حديث عائشة -رضي الله عنها - وإنما أحاله على ما قبله، وذكره المصنف، وهذا من فوائد استخراجه.

<sup>(</sup>٣) عباس بن محمد بن حاتم البغدادي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٨/٢ ح٧٩،١٠٩٢) من طريق عبيد الله كما تقدم، والحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٦٢/٤) كتاب الصيام – باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنّكم من سحوركم أذان بلال» – ح(١٩١٩)، وفي الحديث من فوائد الاستحراج ما يلي:

١- بيان المهمل عبيد الله عند مسلم.

٢- بيان المتن المحال عليه، حيث ذكر مسلم إسناد هذا الحديث، وأحال متنه على
 حديث عبيد الله عن نافع.

٣٩٨٨ حدثنا الصائغ (١) بمكة، حدثني زهير (٢)، حدثنا يحيى (٣)، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال النبي الله (إنَّ بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» (٤).

٧٩٨٩ حدثنا الصائغ بمكة، حدثني زهير، حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي الله بمثله.

قال عبيد الله: ولا أعلم إلا قال: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا (٥).

وقول القاسم في آخر الحديث: «لم يكن بين أذانيهما...» قال فيه الحافظ ابن حجر: «... ولايقال إنه مرسل، لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي في السنن (٢/ ١) كتاب الأذان – باب هل يؤذنان جميعاً أو فرادى، من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٣٨/١) كتاب الصلاة – باب التأذين للفحر، من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة –رضي الله عنها – فذكر الحديث، قالت: «ولم يكن إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا»، وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري «قال القاسم: أي في روايته عن عائشة». فتح الباري (١٢٥/٢).

<sup>(</sup>١) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.

<sup>(</sup>٢) ابن حرب بن شداد، أبو خيثمة النسائي.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم من طريق عبيد الله، كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم كما تقدم، وقد أدرج قول عبيد الله في حديثه، وفي رواية المصنف بيان لهذا الإدراج، وهذا من فوائد الاستخراج.

• ٢٩٩ - حدثنا الربيع بن سليمان(١)، أخبرنا ابن وهب(٢)، قال: أخبرني يونس (٣)، /(ل١٦٥/٢/ب) والليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت/(١) النبي ﷺ يقول: ﴿إِنَّ بِهُالْاً يؤذُّن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمِّ مكتوم $^{(\circ)}$ .

قال يونس في الحديث: «وكان ابن أم مكتوم يؤذن وهو أعمى، الذي أنزل الله فيه ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿ آ ﴾ ، فكان يؤذِّن مع بلال ، (١٠).

قال سالم: «وكان رجلاً(٧) ضرير البصر، فلم يكن يؤذِّن حتى يقول

وقول عبيد الله: «ولا أعلم إلا قال...» يعني به القاسم بن محمد بن أبي بكر، كما سبق بیانه فی حدیث (۲۹۸۷).

<sup>(</sup>١) المرادي.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد الأيلي.

<sup>(</sup>٤) (م٢/٢٩/ب)

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٨/٢ ح٧٦/١٠٩٢) -كما تقدم- من طريق ابن وهب والليث بن سعد به مثله، دون قول يونس وسالم.

<sup>(</sup>٦) قول يونس يشهد له ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضى الله عنها-قالت: «أنزلت ﴿ عَبَسَ وَتُولَقُ اللَّهُ ﴿ فِي ابن أم مكتوم الأعمى...».

أخرجه الترمذي (السنن: ٢/٥) كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة عبس -ح٣٣٣١، وأبي يعلى الموصلي في المسند (٢٦١/٨)، والحاكم في المستدرك (٢/٤/٥)، والواحدي في أسباب النزول (٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) في الأصل ونسخة (م): «رجل»، والصواب نصبه كما هو مثبت، لأنه خبر كان.

له الناس حين ينظرون إلى فروع $^{(1)}$  الفجر: أذِّن $^{(7)}$ .

۱۹۹۱ – أخبرنا (۲) يونس (۱)، أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك (۱)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: ((إن بلالاً ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)(١).

٧٩٩٧ حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي (٧)، حدثنا الشافعي طريق حدثنا الشافعي و٧)، حدثنا الشافعي سفيان (١٠)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي المريق المربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمِّ مكتوم» (٩).

وروى علي بن حرب (۱۰)، عن سفيان بمثله (۱۱).

انظر: فتح الباري (١٦٩/٢، ١٦٢/٤)

<sup>(</sup>١) فروع: جمع فرع، وفرع كل شيء أعلاه. النهاية (٣/٣٦) ولسان العرب (٨/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) ما ذكره سالم رحمه الله ثابت معناه عن ابن عمر، كما قاله الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) في (م): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الأعلى الصدفي.

<sup>(</sup>٥) انظر: الموطأ (٧٤/١) كتاب الصلاة - باب قدر السحور من النداء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ١٥٠ كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) انظر: سننه (١/١٦)

<sup>(</sup>٨) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم من طريق ابن شهاب به مثله، كما تقدم.

<sup>(</sup>١٠) الطائي الموصلي.

<sup>(</sup>١١) لم أقف على من أخرج رواية على بن حرب هذه، لكن الحديث رواه مالك والشافعي -كما تقدم- وأحمد في مسنده (٩/٢)، والحميدي في المسند (٢٧٧/٢)،

## باب بيان إباهــة التسمر هتى يتبين بياض النهار، والدليل على أن الشاك فيه جائز له أن يأكل حتى يستيقن بالنهار

٢٩٩٣ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، حدثنا ابن أبى مريم<sup>(١)</sup>، ح

وحدثنا على بن عبد العزيز (٢)، حدثنا أبو عبيد (٣)، عن ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرِّف (١)، قال: حدثني أبو حازم (٥)، عن سهل بن سعد، قال: «نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا / (ل ٢٦/٢١/أ) حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ (١) قال: فكان الرجل

وابن أبي شيبة في المصنف (٤٢٧/٢) كتاب الصيام - باب من كان يستحب تأخير السحور، والدارمي في السنن (٢٨٨/١) كتاب الصلاة - باب في وقت أذان الفجر، من طريق محمد بن يوسف، وابن خزيمة في صحيحه (٢٠٩/١) كتاب الصلاة -باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفحر - ح١٠١، جميعهم: من طرق عن ابن

<sup>(</sup>١) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي مولاهم المصري.

<sup>(</sup>٢) ابن المرزبان البغوى.

<sup>(</sup>٣) القاسم بن سلاَّم.

<sup>(</sup>٤) ابن داود الليثي، المدني.

<sup>(°)</sup> سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة - الآية (١٨٧). والآية هكذا بالأصل بذكر قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْعَجْرُ ﴾، وهي في رواية الصحيحين من غير هذه الزيادة، من هذا الوجه وهو أولى؛ لما في آخر

إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيَّن له زِيُّهما(١)، فأنزل الله بعد ذلك في أَلْفَجُرُ في فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار)(١).

ع ٢٩٩٤ - حدثنا/(٢) أبو يوسف القُلُوسي(٤)، حدثنا أيوب بن

(١) هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه:

أحدها: رِئْيهما: براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء، ومعناه: منظرهما.

الثاني: زِيُّهما: بزاي مكسورة وياء مشدَّدة بلا همزة، ومعناه لونهما.

الثالث: رَئِيَّهما: بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء، وهذا قال عنه القاضي عياض: هذا غلط هنا، لأن الرَّئيَّ: التابع من الجن، فإن صح روايةً فمعناه: مرئيُّ، والله أعلم. انظر: مشارق الأنوار (٢٧٦/١)، شرح مسلم للنووي (٢٠٢/٧)

(٢) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٧/٢) كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفحر - ح٣٥/١٠٩١ من طريق أبي بكر بن إسحاق به نحوه.

ومن فوائد الاستخراج في هذا الإسناد نسبة الصّاغاني، وتسمية أبي غسّان لخلو إسناد مسلم من ذلك،

والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: ١٥٧/٤) كتاب الصوم - باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّى يَنْبَيْنَ لَكُوا الْمُعَلِّمُ الْمُنْتَظِّ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْمُنْتَظِ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْمُنْتَظِيلُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْمُنْتَظِيلُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْمُنْتَظِيلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَى يَنْبَيْنَ لَكُوا اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيلُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَ

(۴) (م۲/۲۹/أ)

(٤) يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري، القُلُوسي - بضم القاف واللام، بعدهما الواو،

الحديث: فأنزل الله بعد ذلك ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ويحتمل أن الراوي أتم الآية. وانظر فتح الباري (١٦٠،١٥٨).

سليمان (١)، حدثنا فضيل بن سليمان (٢)، قال: حدثنا أبو حازم، بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: (حتى أنزل الله ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ بيان ذلك (٣).

الحسن بن شقيق<sup>(٤)</sup>، حدثنا الفضل بن عبد الجبار المروزي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق<sup>(٤)</sup>، حدثنا أبو حمزة السكري<sup>(٥)</sup>، عن مُطرِّف (٢)، عن عامر<sup>(٧)</sup>، عن عدي بن حاتم، قال: «قلت: يا رسول الله! أرأيت الخيط الأبيض من الخيطين، أهو الخيوط خيوطنا هذه؟ فقال: «إنما هو الأبيض من الخيطين، أهو الخيوط خيوطنا هذه؟ فقال: «إنما هو

<sup>-</sup> وفي آخرها السين المهملة- نسبةً إلى القُلُوس جمع قَلْس، وهو الحبل الذي يكون في السفينة. انظر: الأنساب (٥٣٧/٤).

<sup>(</sup>١) لعله ابن بلال القرشي المدني.

<sup>(</sup>٢) النُّميري - بالنون، مصغر - أبو سليمان البصري.

قال فيه ابن معين: «ليس بثقة»، ولينه أبو زرعة، وقال أبو حاتم والنسائي: «ليس بالقوي»، زاد أبو حاتم: «يكتب حديثه»، وقال فيه ابن حجر: «صدوق، له خطأ كثير».

انظر: تاريخ الدوري (٤٧٦/٢)، الجرح والتعديل (٧٢/٧)، تحذيب الكمال (٢٧٤/٢٣)، تقريب (٥٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم (ح: ٣٤/١٠٩١) من طريق فضيل بن سليمان به، كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) المروزي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن ميمون المروزي.

 <sup>(</sup>٦) مُطَرِّف - بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة - بن طريف الكوفي.
 تقريب (٦٧٠٥).

<sup>(</sup>٧) ابن شراحيل الشعبي.

بياض النهار وسواد الليل (١).

۲۹۹۲ – حدثنا أبو داود السحستاني، حدثنا هناد<sup>(۱)</sup>، حدثنا عَبْثَر<sup>(۱)</sup>، عن مُطرِّف، بإسناده، قال: «قلت للنبي ش : أهما الخيطان؟ قال: «لا، يا عريض القفا، ولكنه سواد الليل وبياض النهار»<sup>(٤)</sup>.

عدي بن الفضل العسقلاني، حدثنا آدم (°)، حدثنا عدي بن الفضل العسقلاني، حدثنا آدم (°)، حدثنا

- (۱) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٦/٢ ح. ٧٦٦/٣)، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٨/٨) كتاب التفسير باب ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّا يَنْبَيْنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى الله
  - (٢) ابن السّري بن مصعب التميمي الكوفي.
    - (٣) ابن القاسم الزُّبيدي الكوفي.
- (٤) أخرجه مسلم من طريق الشعبي، كما تقدم، وقال في لفظه: «إن وسادتك لعريض»، والحديث بلفظ المصنف أخرجه البخاري في صحيحه كما تقدم، فقوله: «إلا يا عريض القفا» زيادة صحيحة من فوائد الاستخراج.

ومعناه على ما ذكره القاضي عياض ورجحه ابن حجر: «إن وسادك، إن كان يغطي الخطين اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع»

انظر: مشارق الأنوار (٧٥/٢)، فتح الباري (١٥٩/٤).

- (٥) ابن أبي إياس: عبد الرحمن العسقلاني.
- (٦) التيمي، أبو حاتم البصري، توفي (١٧١ هـ)، ضعفه ابن معين، وأبو داود، وقال أبو حاتم والنسائي والفسوي: «متروك»، وكذا قال ابن حجر في تقريبه.

انظر: تاريخ الدوري (٣٩٨/٢)، المعرفة والتاريخ (١٢٢/٢)، سؤالات الآجري ص

عن الشيباني (۱) وإسماعيل بن أبي خالد (۲) عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي الله بمشله، وقال: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل (۳) ، /(ل۲/۲۱/ب).

وحدثنا الصائغ (٥٠ - عمكة - والسُّلمي (١٠)، قالا: حدثنا أبو حذيفة (٧٠)، وحدثنا الصائغ (١٠ - عمكة - والسُّلمي (١٠)، قالا: حدثنا أبو حذيفة (٧٠)، قالا: حدثنا إبراهيم بن طهمان (٨٠)، عن مُطرِّف، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: «قلت: يا رسول الله! الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ فضحك رسول الله الله الله الله المناهان (الا، يا عريض القفا، ولكنه سواد الليل وبياض النهار) (٩٠).

٣٠٤، الضعفاء للنسائي ص ٧٩، الجرح والتعديل (٤/٧)، تحذيب التهذيب (١٧٠/٧)، تقريب (٥٤٥).

<sup>(</sup>١) سليمان بن أبي سليمان الكوفي، أبو إسحاق الشيباني.

<sup>(</sup>٢) الأحمسي مولاهم البحلي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق عامر الشعبي كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) الأيلي.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن الفضل العسقلاني.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن يوسف الأزدي.

<sup>(</sup>٧) موسى بن مسعود النَّهدي - بفتح النون - البصري.

<sup>(</sup>٨) الخراساني.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم من طريق الشعبي، كما تقدم.

ه ٩٩٩ -حدثنا علي بن عبد العزيز (١) ،حدثنا أبو عبيد (٢) ،حدثنا أبو عبيد (٢) ، حدثنا هشيم (٣) ، أخبرنا حصين (٤) ،عن الشعبي، قال: أخبرني عدي بن حاتم، قال: (رلما نزلت هذه الآية ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقّا يَتَبَيّنَ لَكُوا لَخَيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيِعُنُ مِنَ الْخُيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْخُيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْخُيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْخُيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْخُيْطُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ واللّهُ اللّهُ عَلَيْ واللّهُ اللهُ عَلَيْ فَأَخْبِرتَه، فَضَحَك، وقال: (إنما كان وسادك إذاً لعريض، إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل» (١).

<sup>-</sup> وقوله «فضحك رسول الله ﷺ، ثم قال: لا، يا عريض القفا» زيادة ليست عند مسلم، وقد عزاها الحافظ ابن حجر في الفتح (١٥٨/٤) للإسماعيلي، وانظر ما تقدم في ح(٢٩٩٦).

<sup>(</sup>١) ابن المرزبان البغوي.

<sup>(</sup>٢) القاسم بن سلاَّم.

<sup>(</sup>٣) ابن بشير بن القاسم بن دينار السُّلمي.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن السلمي.

<sup>(</sup>٥) (م ۲/۲۹/ب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس، عن حصين به نحوه، وحصين ثقة لكن تغيَّر بأخرة، وهشيم ممن سمع منه قبل تغيُّره، وهذا يدل على أن الحديث من صحيح حديث حصين، وإن كان في الجملة أن صاحب الصحيح اطلع على ذلك، لكن ليس اليقين كالاحتمال، وهذا من فوائد الاستخراج.

انظر: هدي الساري (٤١٧)، النكت على ابن الصلاح (٢٢٢/١).

• • • • • - حدثنا يوسف القاضي (١)، حدثنا أبو الربيع (٢)، حدثنا هشيم، حدثنا حصين، بإسناده مثله (٣).

<sup>(</sup>١) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد البغدادي.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن داود العتكي البصري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كما تقدم.

باب بيان صفة الفجر الذي به يحرم الطعام والشسراب، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وإن ما قبله من بياض الفجر لايسمى فجراً، وبيسان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه؛ ليستيقظوا فيتسحّروا، وليترك المصلي صلاته فيتسحّر، /(ل١٦٧/٢/أ) والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أنه يؤذّن بليل

<sup>(</sup>١) ابن عبد القاهر الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، وانظر مسنده (١٢٢).

<sup>(</sup>٣) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (الصحيح: ٢٠٠/٢) كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفحر - ح٤ ٩ ، ١٠٩٤ من طريق معاذ بن معاذ العنبري وأبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة به نحوه، ولم يسق حديث الطيالسي، وساقه المصنف، وهذا من فوائد الاستخراج.

٢ • • ٣ - حدثنا الصاغاني(١)، حدثنا هاشم بن القاسم(٢)، حدثنا شعبة، عن سوادة، قال: ((خطبنا سمرة بالبصرة)) وذكر الحديث (٣)(١).

٣٠٠٣-حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ -بمكة- وأبو أمية (٥)، قالا: حدثنا أحمد بن يونس (٦)، حدثنا زهير  $(^{(Y)})$ ، حدثنا سليمان التيمي  $(^{(X)})$ ، عن أبي عثمان (٩)، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله على: (لا يمنعنَّ أحدكم -أو أحداً منكم- أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذِّن -أو ينادي- ليرجع قائمكم، ولينتبه نائمكم، وليس أن يقول - يعنى: الفحر، أو الصبح/(١٠٠) هكذا - وضم زهير أصابعه ورفعها إلى فوق، وطأطأها إلى أسفل- حتى يقول هكذا الهوران الما الله أسفل حتى يقول هكذا الهوران

<sup>(</sup>١) محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريق شعبة كما تقدم، وقوله «خطبنا سمرة بالبصرة» ليس في روايته، وهذه زيادة من فوائد الاستحراج.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أثبت من اللحق في حاشية الأصل، وهو ساقط من نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) ابن معاوية الجعفي.

<sup>(</sup>٨) سليمان بن طرخان، البصري.

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن بن مُل - بلام ثقيلة، والميمُ مثلثة - النَّهدي؛ بفتح النون، وسكون الهاء. (۱۰) (۲/۷۹/أ).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «سبابته»، والمثبت من (م)، وصحيح البخاري.

أحدهما(١) فوق الآخر، ثم مدهمًا عن يمينه وعن شماله.

وقال الصائغ: ((وجمع بين سبابتيه ثم مدَّهما يميناً وشمالاً)) (٢).

**٤ • • ٣ -** حدثنا الصاغاني وأبو أمية، قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد<sup>(٣)</sup>، عن سليمان التيمي، بإسناده، وقال: ((فإنه يؤذّن ليرفع نائمكم، ويرجع قائمكم، ولا، حتى يكون معترضاً))(<sup>(٤)</sup>.

و، • • • • حدثنا يوسف القاضي (٥)، حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، حدثنا يحيى (٧)، عن التيمى، بإسناده مثله (٨) / (ل 17 / 17 / 1 / 1).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ونسخة (م) باعتبار إعادة الضمير على الإصبع، وفي صحيح البخاري: «وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدّها عن يمينه وشماله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٦٨/٢) كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفحر - ح(٣٩/١٠٩٣) من طريق سليمان به نحوه. وقوله: «يمينا وشمالا» زيادة ليست عند مسلم.

والحديث متفقٌ عليه؛ رواه البحاري (الصحيح مع الفتح: ١٢٣/٢) كتاب الأذان - باب الأذان قبل الفحر - ح(٢٢١) من طريق أحمد بن يونس به مثله، إلا أن في لفظه: «وقال زهير» موضع «ضم» و «رفع».

<sup>(</sup>٣) ابن سلمة بن دينار البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ح(٤٠/١٠٩٣) من طريق سليمان به نحوه، كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٦) ابن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي الثقفي مولاهم، وراويته يوسف القاضي.

<sup>(</sup>٧) ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم من طريق سليمان التيمي، كما تقدم.

٣٠٠٣ حدثنا إسحاق بن سيَّار النَّصيبي، حدثنا محمد بن عبد الله الرَّقَّاشي (١)، عن معتمر بن سليمان (٢)، قال: سمعت أبي، قال: حدثنا (الا يمنعنَّ أذانُ بلال أبو عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي الله النها الله المحروم، فإنه يؤذِّن –أو ينادي ليرجِعَ قائمكم، ويُنبّه نائمكم، (٤).

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك البصري.

<sup>(</sup>٢) التيمي البصري.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أخبرنا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم -كما تقدم- من طريق معتمر بن سليمان به، وذكر بعضه، وساقه المصنف بتمامه، وهذا من فوائد استخرجه.

## باب بيان الوقت الذي يحل<sup>(۱)</sup> للصائم الإفطار، والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطراً، وإن لم يأكل ولم يشرب

الزعفراني، حدثنا أبو على الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا أبو معاوية (٢)، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، ح

وحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي، وأبو البحتري العنبري<sup>(۳)</sup>، قالا: حدثنا أبو أسامة<sup>(٤)</sup>، عن هشام بن عروة، عن أبيه، كلاهما: عن عاصم بن عمر<sup>(٥)</sup>، عن عمر شه، قال: قال رسول الله شه: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس أفطر الصائم». وقال أبو أسامة: «فقد أفطر الصائم».

٠٠ ١ - حدثنا محمد بن يحيى (٧)، حدثنا محمد بن المام عيسى بن

<sup>(</sup>۱) في (م): «يحصل».

<sup>(</sup>٢) محمد بن خازم الضرير الكوفي.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن شاكر البغدادي المقرئ.

<sup>(</sup>٤) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطاب القرشي العدوي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (الصحيح: ٧٧٢/٢) كتاب الصيام - باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار - ح(١١١٠٠) مثله من طريق أبي معاوية، والبخاري (الصحيح مع الفتح: ٢٣١/٤) كتاب الصوم - باب متى فِطْر الصائم ح(١٩٥٤) -نحوه - من طريق سفيان، كلاهما: عن هشام به.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الله الذهلي.

<sup>(</sup>۸) (م۲/۸۹/ب).

(١) ابن نجيح البغدادي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية، كما تقدم.

## فهرس الموضوعات



## فهرس الموضوعات

| المخمة | اللوضيع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥      | باب ذكر الخبر المبيِّن أن النبي ﷺ صلَّى في الكسوف ثمان          |
|        | ركعات وأربع سجدات في ركعتين                                     |
| 17     | باب ذكر الحبر المبيِّن أنَّ النبي على كان رافعاً يديه قائماً في |
|        | كسوف الشمس إلى القبلة يسبِّح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو            |
|        | حتى مُسِرَ عنها ثم صلى ركعتين، وقرأ فيهما سورتين                |
| ١٦     | باب بيانِ الأمر بالصّدقة والعَتاقَة والدّعاء عند كسوف الشّمس،   |
|        | والصّلاة من حين تكسف حتى ينكشف عنها                             |
| ۲۳     | كتاب الاستسقاء                                                  |
| 7      | باب بيان وقت تحويل الرداء، وأن الإمام إذا أراد أن يدعو          |
|        | يحوِّل ظهره إلى الناس، ويستقبل القبلة ويحوِّل رداءه ويدعو، ثم   |
|        | يصلي ركعتين، ويجهر فيهما                                        |
| ۳.     | باب الدليل على أنَّ النبي ﷺ استسقى ووجهه إلى النَّاس، ثم        |
|        | حوّل وجهه إلى القبلة، ودعا بعدُ                                 |
| ٣١     | باب صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء                            |
| 40     | باب بيان الدعاء الذي دعا به النبي علي في الاستسقاء، وإباحة      |
|        | الاستسقاء في الخطبة، والدليل على أنَّ الخطبة في الاستسقاء قبل   |
|        | الصلاة، وإباحة الدعاء لحبس المطر إذا كثر                        |

| الصفحة | الموضع                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 07     | باب ذكر الخبر المبيِّن أن المطر رحمة، والترغيب في كشف الثوب     |
|        | عن رأسه وجسده عند المطر حتى يصيبه منه                           |
| 00     | باب بيان ما يخاف من الريح إذا هبَّت، وإيجاب التعوُّذ من شرِّها، |
|        | والسؤال من خيرها، والدليل على أنها من عند الله، ربماكانت        |
|        | رحمة وربماكانت نقمة، وأنَّ النبي ﷺ كان يتغيَّر لونه عند هبوبما  |
|        | فإذا جاء المطر سُرِّي عنه                                       |
| ٦٣     | زيادات في الاستسقاء ما لم يخرجه مسلم رحمه الله في كتابه         |
| 9 &    | مبتدأ كتاب الجمعة والتَّشْديد في ترك حضورها، والدَّليل على أنها |
|        | مفروضة وحضورها حَتْمٌ                                           |
| 1.0    | باب: بيان فضل الجمعة، والترغيب في الدعاء والصلاة فيها           |
| ١١.    | باب: ذكر الخبر المبين أن في الجمعة ساعة خفيفة لا يوافقها        |
|        | مصلِّ قائما يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست      |
|        | بعد العصر في الساعة التي لا يصلي فيها، وبيان وقتها              |
| 110    | باب بيان السورة التي تقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر              |
| ١٢.    | باب: بيان الخبر الذي يوجب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم،        |
|        | والطِّيب والسِّواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن   |
|        | يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل          |
|        | في كل سبعة أيام مرة واحدة وليس فيه ذكر الجمعة                   |
| ١٢٤    | باب ذكر الخبر الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة،               |

|     | الموضوع                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت                        |
| ١٨٣ | باب ذكر الأخبار التي تدل أن الأمر بالغسل يوم الجمعة على        |
|     | الإباحة لا على الحتم، وثواب من توضَّأ وأتى الجمعة، والتشديد    |
|     | في مسِّ الحصى والإمامُ يخطب، والدليل على أن من دنا من          |
|     | الإمام أفضل ممن تأخَّر                                         |
| ١٨٧ | باب بيان ثواب من اغتسل للجمعة، ثم بكَّر وحضرها، وأنصت          |
|     | للإمام واستمع لخطبته                                           |
| 119 | باب بيان فضل المُهجِّر إلى صلاة الجمعة والمبادرة إليها والدليل |
|     | على أن من حضرها عند ابتداء الإمام في الخطبة لم يصب             |
|     | ذلك الفضل                                                      |
| 190 | باب الترغيب في ترك الاشتغال بالأكل والقائلة يوم الجمعة قبل     |
|     | صلاة الجمعة، والدليل على إثبات القيلولة، والترغيب فيها عند     |
|     | نصف النهار، وإباحتها بعد صلاة الظهر                            |
| 197 | باب بيان وقت صلاة الجمعة والدليل على أنها تصلى أوَّل الزوال    |
| 7.7 | باب بيان التشديد في قول الرحل لصاحبه: أنصت، إذا تكلُّم         |
|     | والإمام يخطب، وإباحة الكلام للخطيب في خطبته بأمرٍ أو نحيٍ      |
|     | مما يجب في شأن الصلاة، ونزوله عن منبره في خطبته ثم رجوعه       |
| 4   | إليه، وإباحة الكلام للداخل وهو يخطب، وسؤاله عن أمر دينه        |
| ۲۱. | باب ذكر الخبر الذي يوجب على من يدخل المسجد يوم الجمعة          |

| <u> </u>  |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| الصفحة    |                                                                 |
|           | والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، والدليل على أن من كان قاعداً       |
|           | فيه ولم يصل قبل الخطبة قام فصلَّى في خطبته                      |
| 710       | باب بيان إيجاب التحوز في الركعتين اللّتين يصلِّيهما الدّاخل يوم |
|           | الجمعة والإمام يخطب                                             |
| <b>71</b> | باب ذكر الخبر المبين أن النبي على كان يخطب قائماً، والدليل على  |
|           | إيجاب القيام فيها، والتشديد في انصراف المستمع لها إلى غيرها     |
|           | من أمر الدنيا                                                   |
| 777       | باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ كان يخطب خطبتين يجلس            |
|           | بينهما ويذكّر الناس ويقرأ القرآن                                |
| 779       | باب بيان إيجاب قصر الخطبة وطول الصلاة، وذكر الخبر المبين        |
|           | أن النبي ﷺ كانت صلاته وخطبته قصداً                              |
| 772       | باب بيان النهي عن رفع اليدين في الخطبة، وإباحة الإشارة          |
|           | بالإصبع فيها                                                    |
| 777       | باب بيان النهي عن قول الخطيب في خطبته: ومن يعصهما               |
|           | فقد غوى                                                         |
| 739       | باب بيان خطبة النبي ﷺ وماكان يصيبه فيها، ورفع صوته              |
| 780       | باب بيان السور والآيات التي كان رسول الله ﷺ يقرأ بها            |
|           | في خطبته                                                        |
| 701       | باب بيان السور التي كان رسول الله على يقرأ بما في صلاة          |
|           |                                                                 |

|            | الموضوع                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|
|            | الجمعة، وأنه على إذا احتمع العيد والجمعة بدأ بالعيد، ثم صلى   |
|            | الجمعة بعد وقرأ فيهما ما قرأ في صلاة العيد                    |
| 709        | باب بيان حظر الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي          |
|            | عن مكانه الذي صلى فيه أو يتكلُّم                              |
| 177        | باب ذكر الخبر المبين الموجب على المصلي بعد صلاة الجمعة أن     |
|            | يصلي أربع ركعات، والدليل على أنَّ الصلاة بعد صلاة الحمعة      |
|            | ليس بواحب، وإن فَعَلَها سلَّم في كل ركعتين منها               |
| 770        | باب بيان صلاة النبي على بعد صلاة الجمعة وقبلها                |
| 777        | كتاب العيدين                                                  |
| 177        | باب ذكر الخبر الموجب للخروج إلى المصلى يوم العيد، وإخراج      |
|            | الحُيّض وذوات الخدور من النساء، واعتزال الحُيّض، والإباحة لهن |
|            | أن يكبِّرن مع الناس، وإعارتهن فضل ثيابهنَّ من ليس لها ثوب     |
| 3 7 7      | باب ذكر الخبر المبين أن النبي على لله يصلِّ قبل صلاة العيد    |
|            | ولا بعدها                                                     |
| 777        | باب ذكر الخبر المبين أنه ليس في صلاة العيدين أذان ولا         |
|            | إقامة، وأنها تصلى قبل الخطبة                                  |
| 7.7.7      | باب ذكر الخبر الذي يوجب على الإمام يوم العيد إذا فرغ من       |
|            | خطبته أن يأتي النساء فيعظهنَّ ويأمرهنَّ بالصدقة               |
| <b>FA7</b> | باب ذكر الحبر المبين الذي يوجب على من حضر المصلى يوم          |

الموضوع العبد أن يتصدَّق باب بيان القراءة في الفطر والأضحي 719 باب بيان الخبر الموجب لأداء زكاة الفطر قبل الخروج إلى 491 المصلى، وبيان فرضها، وما يجب أن يؤدى عن كل رأس، والدليل على أنه يجب إخراجها من البُرِّ والشعير، وعلى أنه يجب على السيِّد إخراجها عن العبد باب بيان الأطعمة التي يجب منها إخراجها، وهي الطعام والشعير 4.1 والتمر والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، و على أنها لا تؤدى أقلَّ من صاع باب الدليل على أنها لا تؤدى هذه الزكاة أقل من صاع، وإيجاب 4.4 إخراجها على الكبير والصغير باب بيان الخبر الموجب إخراجها من ثلاثة أصنافٍ وليس فيها 4.0 الحنطة باب بيان إباحة اللعب في يوم العيد، وضرب الدُّفِّ في أيام 4.7 التشريق، والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروهة باب إباحة اللعب في المسجد والنظر إليه والاشتغال به يوم العيد 711 مبتدأ كتاب الصيام، وما فيه، وبيان فضل الصيام وثواب الصيام 411 باب بيان الخبر الذي يوجب على الصائم حفظ صومه، وحظر 277 السَّحَب والرَّفَثِ في يوم صومه، وإباحة إعلامه، والدليل على أنه

|             | الموضوع                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | ليس فيه رياء                                                     |
| ٣٢٨         | باب بيان فضل شهر رمضان على سائر الشهور، والدليل على              |
|             | أن أعمال البرِّ فيه على المسلم أيسر منه في غيره من الشهور        |
| 444         | باب ثواب من صام رمضان، وفضيلة صومه إذا أتْبع بصوم ستة            |
|             | أيام من شوال                                                     |
| 751         | باب بيان النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من آحر            |
|             | شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال            |
|             | على أن النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن                |
|             | صوم يوم الشك                                                     |
| 252         | باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان، وبيان الخبر            |
|             | المعارض له المبيح صومه، والخبر المبيِّنِ فضيلة صومه على صوم      |
|             | سائر الشهور الدالِّ على توهين الخبر الناهي عن صيامه              |
| <b>70</b> / | باب بيان حظر صوم رمضان على المسلم الذي يجب عليه                  |
|             | صومه إلا إن رأى الهلال سَنتَه، أو بإجماع المسلمين على رؤيته،     |
|             | فإن غُمِّي عليه واختلفوا في رؤيته عدَّ الشهر الماضي ثلاثين يوماً |
|             | ثم صام، فلا يكون في الصوم الذي يصومه شك، والدليل على             |
|             | أن من صام بشهادة شهود على رؤيته أو بخبر بلدة أحرى أن             |
|             | أهلها رأوه واختلف المسلمون في صحة رؤيته وجب عليه إعادة           |

صوم ذلك اليوم، لأن النبي على أمر الصائم بصومه ليلة رؤيته



